لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونِ عَمَا لَيُفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللهُ اللَّهُ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي إِسْرَهِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَهِ بِلُ عَلَى نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَينَةُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرِيةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَيدِقِينَ ﴿ اللَّهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ فَأُولَكَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۗ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ ٱلَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنِولٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللهُ

> لَن نَنَالُواْ اَلْمِرَّ حَقَّى تُنفِقُواْ مِمَّا شِحُبُورِ حُومَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ \*\*\*صحيح البخاري 1461 - عن أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَ كَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ،

وَ كَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ،

وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنْسُ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:

{لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]

قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ إِللَّهِ عَلِيْ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ:

{لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]

وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ،

وَ إِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَ ذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ،

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَخِ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَ إِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله،

فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَ بَنِي عَمِّهِ، ( )

<sup>(</sup>بیرحاء) اسم بستان.

<sup>(</sup>طیب) عذب.

<sup>(</sup>البر) اسم جامع لكل خير.

<sup>(</sup>مها تحبون) من أموالكم التي ترغبون بها طيبة بذلك نفوسكم.

<sup>(</sup>أرجو برها و ذخرها) أطمع و آمل من الله تعالى أن يدخر لي أجرها و ثوابها لأجده يوم القيامة.

<sup>(</sup>بخ) كلمة تقال عند الرضا و الإعجاب بالشيء.

<sup>(</sup>مال رابح) ذو ربح كثير يجنيه صاحبه في الآخرة.

<sup>(</sup>رايح) من الرواح و هو الرجوع أي يرجع نفعه إلى صاحبه]

هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات، فقال: - (لَن نَنالُوا)

أي: تدركوا و تبلغوا (ٱلْبِرُّ) الذي هــــو:-

كل خير من أنواع الطاعات و أنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة،

### (حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونِكُ)

أي: من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم،

فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته،

#### <u>O</u>دل ذلـــــك على:-

1-إيـــمانكم الصادق

2-و بــــر قلوبكم و يقيـــن تقواكم،

#### فيدخل في ذلك: -

1-إنف\_اق نفائس الأموال،

2-و الإنف\_\_اق في حال حاجة المنفق إلى ما أنفقه،

3-و الإنف\_اق في حال الصحة،

#### و دلــــت الآية :-

1-أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره،

2-و أنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك،

و لما كان الإنفاق على أي وجه كان مثابا عليه العبد،

[سواء كان قليلا أو كثيرا، محبوبا للنفس أم لا] و كان قوله

( لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون )

مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع، احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله

(وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِـ عَلِيكٌ

فلا يضيق عليكم، بل يثيبكم عليه على حسب :-

1-نيـــاتكم

2-و نفع\_\_\_\_ه.

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ خِلَا لِبَنِي إِسْرَهِ مِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَهِ مِلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَئَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَئَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِين ﴿ ﴿ فَا مَن اللَّهُ الْكَذِب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَتُهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ﴾ فَمَن افْرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَتُهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ﴾ فَمَن افْرَى عَلَى اللَّهُ فَاتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ هذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز، فكفروا بعيسى و محمد ﷺ

لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل و التحريم

• فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة

من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل

كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ بِلُ

\*\*\*وَ لِهَذَا السِّيَاقِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مُنَاسَبَتَان .

إِحْدَاهُمَا: أَنْ إِسْرَائِيلَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَرَّمَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ وَ تَرَكَهَا سِّهِ، وَ كَانَ هَذَا سَائِغًا فِي شَرِيعَتِهِمْ فَلَهُ مُنَاسَبَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}

فَهَذَا هُوَ الْمَشْرُوعُ عِنْدَنَا وَ هُوَ الْإِنْفَاقُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ مِمَّا يحبُّه الْعَبْدُ وَ يَشْتَهِيهِ، كَمَا قَالَ:

\*\*\* ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ الإنسان: ٨

﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ﴾ البقرة: ١٧٧

و هو يعقوب التَّلْيُكُلُرُ

#### (عَلَىٰ نَفْسِهِ ۽)

أي: من غير تحريم من الله تعالى،

بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النسا نذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن أحب الأطعمة عليه، فحرم فيما يذكرون:

◘ [لحـــوم الإبل و ألبـانها] و تبعه بنوه على ذلك

و كان ذلك قبل نزول التوراة،

\*\*\*مسند أحمد مخرجا

2471 -عن عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ: حَضَرَتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْيَهُودِ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، حَدِّثْنَا عَنْ خِلالٍ نَسْأَلُكَ عَنْهَا، لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ، فَقَالُوا: يَا أَبًا الْقَاسِمِ، حَدِّثَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ فَكَانَ فِيمَا سَأَلُوهُ أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ قَالَ: «فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى،

هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَطَالَ سَقَمُهُ،

فَنَذَرَ لِلَّهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ مِنْ سَقَمِهِ،

لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ، وَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ، فَكَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ، لُحْمَانُ الْإِبِلِ، وَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا؟»

فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ

-ثم نزل في التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل مماكان حلالا لهم طيبا، كما قال تعالى

# ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾

\*\*\*الْمُنَاسَبَةُ الثَّانيَةُ: -لمَّا تَقَدَّمَ السِّيَاقُ فِي الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى،

وَ اعْتِقَادِهِمُ الْبَاطِلِ فِي الْمَسِيحِ وَ تَبَيَّنَ زَّيْف مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ.

وَ ظُهُورُ الْحَقِّ وَ الْيَقِينِ فِي أَمْرِ عِيسَى وَ أُمِّهِ،

وَ كَيْفَ خَلَقَهُ اللَّهُ بِقُدْرَتِهِ وَ مَشِيئَتِهِ،

وَ بَعَثَهُ إِلَي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ تَعَالَى -شَرَع فِي الرَّدِّ عَلَى الْيَهُودِ، قُبَّحهم اللهُ،

وَ بَيَانِ أَنَّ النَّسْخِ الَّذِي أَنْكَرُوا وُقُوعَهُ وَ جَوَازَهُ قَدْ وَقَعَ،

فَإِنَّ الله، عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ نَصَّ في كِتَابِهِمُ التَّوْرَاةِ:-

1-أَنَّ نُوحًا، عَلَيْهِ السَّلَامُ،

لَمَّا خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ جَمِيعَ دَوَابِّ الْأَرْضِ يَأْكُلُ مِنْهَا،

2-ثُمَّ بَعْدَ هَذَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ لُحْمان الْإِبِلِ وَ أَلْبَانَهَا،

فَاتَّبَعَهُ بَنُوهُ فِي ذَلِكَ، وَ جَاءَتِ التَّوْرَاةُ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، فَاتَّبَعَهُ بَنُوهُ فِي ذَلِكَ، وَ جَاءَتِ التَّوْرَاةُ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ،

وَ أَشْيَاءَ أُخَرَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ.

3-وَ كَانَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ أَذِنَ لِآدَمَ فِي تَزْوِيجِ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ، وَ قَدْ حَرَّم ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ.

4-وَ كَانَ التَّسَرِّي عَلَى الزَّوْجَةِ مُبَاحًا فِي شَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ،

وَ قَدْ فَعَلَهُ الْخَلِيلُ إِبْرَاهِيمُ فِي هَاجَرَ لَهَّا تَسرَّى بِهَا عَلَىٰ سَارَّةَ،

وَ قَدْ حُرِّم مِثْلُ هَذَا فِي التَّوْرَاةِ عَلَيْهِمْ.

5-وَ كَذَلِكُ كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ شَائِعًا وَ قَدْ فَعَلَهُ يَعْقُوبُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْن،

ثُمَّ حُرِّم ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ.

۞ُو هَذَٰا كُلُّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ عِنْدَهُمْ، فَهَذَا هُوَ النَّسْخُ بِعَيْنِهِ،

فَكَذَلِكَ فَلْيَكُنْ مَا شَرَعَهُ الله لِلْمَسِيحِ الطَّلِيُّكُرُ

فِي إِحْلَالِهِ بَعْضَ مَا حَرَّمَ فِي التَّوْرَاةِ، فَمَا بَالُهُمْ لَمْ يَتْبَعُوهُ؟

بَّلْ كَذَّبُوهُ وَ خَالَفُوهُ؟

. وَ كَذَلِكَ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﴿ مِنَ الدِّينِ الْقَوِيمِ، وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَ مِلَّة أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ فَمَا بَالُهم لَا يُؤْمِنُونَ؟

وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَابِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَابِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزلَ التَّوْرَاةُ }

 ф و أمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة،

فاستمروا بعد هذا على الظلم و العناد، فلهذا قال تعالى

### ( فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَتُمِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ

\*\*\*فَمَنْ كَذَب عَلَى اللَّهِ و ادَّعى أَنَّهُ شَرَع لَهُمُ السَّبْتَ وَ التَّمَسُّكَ بِالتَّوْرَاةِ وَالْحًا،

وَ أَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا آخَرَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِالْبَرَاهِينِ و الحُجَج بَعْدَ هَذَا الَّذِي بَيَّنَاه مِنْ وُقُوعِ النُّسَخِ وَ ظُهُورِ مَا ذَكَرْنَاهُ {فَأُولَيِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.

-و أي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عنادا و تكبرا و تجبرا،

• و هذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد على

و قيام الآيات البينات المتنوعات على صدقه و صدق من نبأه و أخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بها،

فلهذا قال تعالى (قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ)

أي: فيما أخبر به و حكم،

و هذا أمر من الله لرسوله و لمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم: [صدق الله] معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية،

مقيمين هذه الشهادة على من أنكرها،

○و من هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقا لله أعظمهم علما و يقينا بالأدلة التفصيلية السمعية و العقلية،

# (فَأُتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

\*مائلا عن الشرك الي التوحيد

O <u>ثـــم</u> أمـــرهم:-

1-باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد

2-و ترك الشرك الذي هو مدار السعادة،

و بتركه حصول الشقاوة،

لله و في هذا دليل على أن اليهود و غيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين،

\*\*\* اتَّبَعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهُ فَإِنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَ لَا مِرْية،

وَ هِيَ الطَّرِيقَةُ الَّتِي لَمْ يَأْتِ نَبِيٌّ بِأَكْمَلَ مِنْهَا وَ لَا أَبْيَنَ وَ لَا أَوْضَحَ وَ لَا أَتَمَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الْأَنْعَامِ:161]

وَ قَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [النَّحْلِ:123] .

Oو لما أمرهم باتباع ملة إبراهيم في التوحيد و ترك الشرك أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج و غيره، فقال:

إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعُلَمِينَ الْ اللَّهِ مِنِ فِيهِ مَايَثًا بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمِ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّة مُبَارَكًا وَهُدَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ فِيهِ مَايَثًا بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمِ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ الْمَلَمِينَ السَّطَاعَ إِيَهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْمَلَمِينَ السَّعَطَاعَ إِيهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْمَلَمِينَ (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً)

\*\*\*من أسماء مكة علي المشهور

\*\*\* صحيح البخاري

3366 - عن أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ

أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلَ؟

قَالَ: «المَسْجِدُ الحَرَامُ»

قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟

قَالَ «المَسْجدُ الأَقْصَى»

قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟

قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَهَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ فَصَلِّهُ،

فَإِنَّ الفَضْلَ فيه»( )

🛱 يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام،

و أنه أول بيت وضعه الله للناس،

1-يتعبدون فيه لربهم فتغفر أوزارهم،

2-و تقال عثارهم،

<sup>(</sup>أول) أي للصلاة فيه.

<sup>(</sup>الأقصى) سمى بذلك لبعد المسافة بينه و بين الكعبة أو لبعده عن الأقذار و الخبائث فإنه مقدس مطهر و قيل لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة.

<sup>(</sup>بعد) أي بعد دخول وقت الصلاة.

<sup>(</sup>فصله) أي فصل و الهاء هاء السكت.

<sup>(</sup>فإن الفضل فيه) أي فعل الصلاة إذا حضر وقتها وفي أول الوقت]

3-و يحصل لهم به من الطاعات و القربات ما ينالون به رضى ربهم و الفوز بثوابه و النجاة من عقابه،

و لهذا قال: (مُبَارًكًا)

أي: فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية و الدنيوية كما قال تعالى: -

﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اُسْمَ اللَّهِ فِي آَيَّامِ مَعَلُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَلِمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ الحج: ٢٨

(وَهُدُى لِلْعَالَمِينَ)

و الهـــدى نــوعان:-

1- هــدى في المعرفة،

2-و هــدى في العمل،

فالهدى في العمل ظاهر،

و هو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به،

و أما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله

### وفِيهِ ءَايكتُ بَيِّنَكُ )

أي: أدلة واضحات، و براهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية و المطالب العالية،

 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○

₩و ما مَنَّ به على أوليائه و أنبيائه،

#### فــــمن الآيــات: - (مُقَامُ إِبْرَهِيمَ)

1 يحتمل أن المراد به المقام المعروف

و هو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان، و كان ملصقا في جدار الكعبة،

فلما كان عمر رضى الله عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن،

و الآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم، قد أثرت في الصخرة

و بقي ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة،

و هذا من خوارق العادات،

\*\*\*وَ قَالَ أَبُو طَالِبٍ فِي قَصِيدَتِهِ:-

و مَوْطئ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبةٌ ... عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ ناعلِ ... 20 و قيل إن الآية فيه ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه و تكريمه و تشريفه و احترامه،

○3 و يحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلها،

<u>O</u>فیکون علی هذا جمیع أجزاء الحج و مفرداته آیات بین\_\_ات:-

- 1-كالطـــواف
- 2-و السعيي و مواضعها،
- 3-و الـــوقوف بعرفة و مزدلفة،
- 4-و الـــرمي، و سائر الشعائر،
  - و الآيـــة في ذلك:-
- 1-ما جعله الله في القلوب من تعظيمها و احترامها
- 2-و بذل نفائس النفوس و الأموال في الوصول إليها
  - 3-و تحمل كل مشقة لأجلها،
- 4-و ما في ضمنها من الأسرار البديعة و المعاني الرفيعة،
- 5-و ما في أفعالها من الحكم و المصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضها،

#### 0 من الآيـــات البينـــات:-

1-فيها أن من دخله كان آمنا [شــــرعا و قــــدرا]

### \*\*\* ﴿ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَظُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ

وَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ العنكبوت: ٦٧

#### -فالش\_\_\_\_\_رع:-

قد أمر الله رسوله إبراهيم ثم رسوله محمد باحترامه و تأمين من دخله،

و أن لا يهاج، حتى إن التحريم في ذلك شمل [صيودها و أشجارها و نباتها] \*\*\*صحيح البخاري

َـُكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ - عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ - بِقَتِيلِ مِنْهُمْ قِتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﴿ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ،

فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ، أَوِ الفِيلَ» -

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَذَا، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَ اجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ الفِيلَ أَوِ القَتْلَ وَ غَيْرُهُ يَقُولُ الفِيلَ - وَ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ،

أَ لَا وَ إِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي،

أً لَاوَ إِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ،

أً لَاوَ إِنَّهَا سَاعَتِي ۖ هَذِهِ حَرَامٌ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا،

وَ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا،

وَ لاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ،

فَمَنْ قُتلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: -

1-إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ،

2-و إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ ".

فَجَاءَ رَجُٰلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ

فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ،

فَقَالَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي فُلاَنِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ:-

إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَ قُبُورِنَا؟

فَقَالَ النَّبِيُّ ۗ اللَّهِ إِلَّا الإِذْخِرَ إِلَّا الإِذْخِرَ»

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: - يُقَالُ: يُقَادُ بِالْقَافِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ؟ قَالَ: كَتَبَ لَهُ هَذه الخُطْبَةَ ( )

لله و قد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن و لا يقام عليه الحد حتى يخرج منه،

-و أما تأمينها قدرا:-

فلأن الله تعالى بقضائه و قدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم احترامه،

<sup>(</sup>خزاعة) اسم قبيلة و بنو ليث قبيلة أيضا.

<sup>(</sup>راحلته) المركب من الإبل.

<sup>(</sup>حبس) منع.

<sup>(</sup>الفيل) هو الحيوان المعروف و المراد حبس أهله الذين أرادوا غزو مكة كما ثبت في القرآن.

<sup>(</sup>لا يختلي) لا يقطع.

<sup>(</sup>ساقطتها) ما سقط فيها من المتلكات المنقولة.

<sup>(</sup>لمنشد) لمعرف على الدوام.

<sup>(</sup>فهو) أي أهله ووليه.

<sup>(</sup>يعقل) يعطي العقل وهو الدية.

<sup>(</sup>يقاد) من القود و هو قتل القاتل قصاصا.

<sup>(</sup>رجل من أهل اليمن) هو أبو شاه.

<sup>(</sup>رجل من قريش) هو العباس بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>الإذخر) نبت طيب الرائحة معروف في أرض الحجاز]

حتى إن الواحد منهم مع شدة حميتهم و نعرتهم و عدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه،

\*\*\*صحیح مسلم

1356عَنْ جَابِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﴿ يَقُولُ:

«لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ مِكَّةَ السِّلَاحَ»

الله و من جعله حرما أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة عاجلة،

كما فعل بأصحاب الفيل و غيرهم،

و قد رأيت لابن القيم هاهنا كلاما حسنا أحببت إيراده لشدة الحاجة إليه

قال فائدة: (وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)

« حج البيت » مبتدأ و خبره في أحد المجرورين قبله،

و الذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: « على الناس »

لأنه وجوب، و الوجوب يقتضي « على »

و يجوز أن يكون في قوله: « ولله » لأنه متضمن الوجوب والاستحقاق،

و يرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة و موضعها،

و تقديمه في هذا الباب في نية التأخير،

فكان الأحسن أن يكون « و لله على الناس » .

و يرجح الوجه الأول بأن يقال قوله: « حج البيت على الناس » أكثر استعمالا في باب الوجوب من أن يقال: « حج البيت لله » أي: حق واجب لله، فتأمله.

♦ وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول و ليس بخبر فائدتان:-

إحداهما: أنه اسم للموجب للحج، فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب،

فتضمنت الآية ثـــــلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع:-

أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره،

و الثاني: مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس،

و الثالث: النسبة، و الحق المتعلق به إيجابا و بهم وجوبا و أداء، و هو الحج.

و الفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسما لله سبحانه،

وجب الاهتمام بتقديمه تعظيما لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه،

و تخويفا من تضييعه،

إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره.

و أما قوله: « مَنْ » فهي بدل،

و قد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدر،

كأنه قال: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا و هذا القول يضعف من وجوه،

منها: أن الحج فرض عين، و لو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية، لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم، لأن المعنى يؤل إلى:

[ولله على الناس حج البيت مستطيعهم]،

فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبا على غير المستطيعين،

و ليس الأمر كذلك، بل الحج فرض عين على كل أحد،

حج المستطيعون أو قعدوا،

و لكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب،

فلا يؤاخذه به و لا يطالبه بأدائه،

فإذا حج سقط الفرض عن نفسه،

و ليس حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين،

و إذا أردت زيادة إيضاح،

فإذا قلت: واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد،

فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب في غيرهم،

و إذا قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع،

كان الوجوب متعلقا بالجميع و عذر العاجز بعجزه،

• ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال:

ولله حج البيت على المستطيعين، هذه النكتة البديعة فتأملها.

الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول و لا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول،

- فلو كان من هو الفاعل لأضيف المصدر إليه
- فكان يقال: « و لله على الناس حج مَنْ استطاع »
  - و حمله على باب « يعجبني ضرب زيد عمرا »
- و فيما يفصل فيه بين المصدر و فاعله المضاف إليه بالمفعول و الظرف حمل على المكتوب المرجوح،
  - و هي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)، فلا يصار إليه.
  - و إذا ثبت أن « من » بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى « الناس » كأنه قيل:
    - من استطاع منهم، و حذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن،
      - و حسنه هاهنا أمور منها: -
    - أن « من » واقعة على من لا يعقل، كالاسم المبدل منه فارتبطت به،
      - و منها: أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول،
        - و لو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائد،
  - و مثال ذلك إذا قلت: رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق منهم، كان قبيحا، لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة،
    - و كذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن و جمل، يريد منها،
    - و لم يذكر الضمير كان أبعد في الجواز، لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب.
      - و باب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه،

فإذا كان أعم و أضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم و بقى الخصوص،

و مما حسن حذف المضاف في هذه أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة و الموصول.

-و أما المجرور من قوله « لله » فيحتمل وجهين:-

أحدهما: أن يكون في موضع من سبيل، كأنه نعت نكرة قدم عليها،

لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل،

و الثاني: أن يكون متعلقا بسبيل،

فإن قلت: كيف يتعلق به و ليس فيه معنى الفعل؟

قيل: السبيل لما كان عبارة هاهنا عن الموصل إلى البيت من قوت و زاد ونحوهما، كان فيه رائحة الفعل،

و لم يقصد به السبيل الذي هو الطريق، فصلح تعلق المجرور به،

و اقتضى حسن النظم و إعجاز اللفظ تقديم المجرور

و إن كان موضعه التأخير، لأنه ضمير يعود على البيت،

و البيت هو المقصود به الاعتناء،

و هم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم و ببيانه أعني هذا تقرير السهيلي، و هذا بعيد جدا بل الصواب في متعلق الجار و المجرور وجه آخر أحسن من هذين، و لا يليق بالآية سواه،

و هو الوجوب المفهوم من قوله « على الناس »

أي: يجب لله على الناس الحج، فهو حق واجب لله،

و أما تعليقه بالسبيل و جعله حالا منها،

ففى غاية البعد فتأمله،

و لا يكاد يخطر بالبال من الآية،

و هذا كما تقول: لله عليك الصلاة و الزكاة و الصيام.

#### <u>O</u>و من فوائد الآية و أسرارها:-

1-أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه و يحرمه يذكره بلفظ الأمر و النهي، و هو الأكثر، و بلفظ الإيجاب و الكتابة و التحريم نحو:-

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)

(قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ)

و في الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه،

أحدها أنه قدم اسمه تعالى و أدخل عليه لام الاستحقاق و الاختصاص

ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة،

ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت، من قوت أو مال،

فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا

ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر

فقال (و من كفر)

أي: لعدم التزامه هذا الواجب و تركه ثم عظم الشأن و أكد الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه

و الله تعالى هو الغنى الحميد،

و لا حاجة به إلى حج أحد، و إنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له و سخطه عليه و إعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد و أبلغه،

ثم أكد ذلك بذكر اسم « العالمين » عموما،

و لم يقل: فإن الله غني عنه،

لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار،

فكان أدل لعظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه،

ثم أكد هذا المعنى بأداة « إن » الدالة على التأكيد،

فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم.

و تأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين،

مرة بإسناده إلى عموم الناس،

و مرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين،

و هذا من فوائد البدل تقوية المعنى و تأكيده بتكرر الإسناد و لهذا كان في نية تكرار العامل و إعادته.

ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام و التفصيل بعد الإجمال،
 و كيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين و خلتين،

اعتناء به و تأكيد لشأنه،

ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت و عظم شأنه بما تدعوا النفوس إلى قصده و حجه و ان لم يطلب ذلك منها،

فقال: ( إن أول بيت ) إلخ، فوصفه بخمس صفات: –

أحدها كونه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض،

الثاني: أنه مبارك، و البركة كثرة الخير و دوامه،

و ليس في بيوت العالم أبرك منه و لا أكثر خيرا و لا أدوم و لا أنفع للخلائق، الثالث: أنه هدى، و وصفه بالمصدر نفسه مبالغة، حتى كأنه نفس الهدى،

الخامس: الأمن الحاصل لداخله، و في وصفه بهذه الصفات دون إيجاب

قصده ما يبعث النفوس على حجه و إن شطت بالزائرين الديار و تناءت بهم الأقطار،

ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات، و هذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم،

و التنويه بذكره، و التعظيم لشأنه، و الرفعة من قدره، و لو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله :-[وَ طَهِّرْ بَيْتَ]

لكفى بهذه الإضافة فضلا و شرفا،

و هذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه،

و سلبت نفوسهم حباله و شوقا إلى رؤيته،

فهذه المثابة للمحبين يثوبون إليه و لا يقضون منه وطرا أبدا،

كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا و إليه اشتياقا،

فلا الوصال يشفيهم و لا البعاد يسليهم، كما قيل:

أطوف به و النفس بعد مشوقة إليه... و هل بعد الطواف تداني و ألثم منه الركن أطلب برد... ما بقلبي من شوق و من هيمان فو الله ما ازداد إلا صبابة ...و لا القلب إلا كثرة الخفقان فيا جنة المأوى و يا غاية المني ... و يا منيتي من دون كل أمان أبت غلبات الشوق إلا تقربا ....إليك فما لى بالبعاد يدان و ماكان صدى عنك صد ملالة ...و لى شاهد من مقلتى ولسان دعوت اصطباري عنك بعدك و ... البكا فلبي البكا و الصبر عنك عصاني و قد زعموا أن المحب إذا نأى... سيبلى هواه بعد طول زمان

ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا... دواء الهوى في الناس كل زمان

بلى إنه يبلى و الهوى على... حاله لم يبله الملوان و هذا محب قاده الشوق ...و الهوى بغير زمام قائد و عنان أتاك على بعد المزار و لو ونت... مطيته جاءت به القدمان انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

### ((وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا))

\*أيسر التفاسير:و هي أبلغ صيغ الإيجاب،

واستثنى العاجزين عن حجه و اعتماره بسبب:-

1- مـــرض

2-أو خوف قلة نفقة للركوب والإنفاق على النفس والأهل أيام السفر.

\*\*\*صحيح مسلم

1337-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِي فَقَالَ:-

«أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»،

فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَام يَا رَسُولَ اللهِ؟

فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ قُلْتُ:-

نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَهَا اسْتَطَعْتُمْ "،

ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ،

فَإِنَّا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَ اخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ،

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ،

وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ»

#### { وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى عَنِ ٱلْمَالَمِينَ }

\*الميسر:

فإنه خبر منه تعالى بأن من كفر بالله و رسوله و حج بيته بعد ما ذكر من الآيات و الدلائل الواضحات

فإنه لا يضر إلا نفسه،

أما الله تعالى فلا يضره شيء

و كيف وهو القاهر فوق عباده و الغني عنهم أجمعين.

### ( قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنْكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ

نوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود و النصارى على كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على رسله، التي جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه،

و يستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم النافعة،

\*الميسر:قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: لم تجحدون حجج الله التي دلّت على أن دين الله هو الإسلام، وتنكرون ما في كتبهم من دلائل وبراهين على ذلك، وأنتم تعلمون؟

والله شهيد على صنيعكم. وفي ذلك تهديد ووعيد لهم.

## (قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجُا

\*الميسر: لم تمنعون من الإسلام من يريد الدخول فيه تطلبون له زيغًا وميلا عن القصد و الاستقامة،

-فهؤلاء الكفرة جمعـــوا بين:-

1-الكفـــر بها

2-و صــــد من آمن بالله عنها

3-و تحــريفها و تعــريفها عما جعلت له،

# (وَأَنتُمْ شُهَكدَآةً)

و هم شاهدون بذلك عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب لأعظم العقوبة

﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ النحل: ٨٨

-فلهذا توعدهم هنا بقوله:

#### (وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)

بل محيط بأعمالكم و نياتكم و مكركم السيء،

فمجازیکم علیه أشر الجزاء لما توعدهم و وبخهم عطف برحمته و جوده و إحسانه و حذر عباده المؤمنین منهم لئلا یمکروا بهم من حیث لا یشعرون، فقال:

( يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ )

و ذلك لحسدهم و بغيهم عليكم،

و شدة حرصهم على ردكم عن دينكم، كما قال تعالى:

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْ لِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَلًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى كَسَلًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللّهُ بِأَمْرِهِ اللّهُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ البقرة: ١٠٩

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآهُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَكُو نَهْتَدُونَ اللَّ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآةَ هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَلُكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْك بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ 🚳

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم

ثم ذكر تعالى السبب الأعظم و الموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم، و عدم تزلزلهم عن إيقانهم، و أن ذلك من أبعد الأشياء، فقال:

### (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُمُ

أي: الرسول بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت،

و هي الآيات البينات التي توجب:-

1-القط\_ع بموجبها

2-و الج\_زم بمقتضاها

3-و عـــدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه،

للخصوصا و المبين لها أفضل الخلق و أعلمهم و أفصحهم و أنصحهم و أنصحهم و أرافهم بالمؤمنين، الحريص على هداية الخلق و إرشادهم بكل طريق يقدر عليه، فصلوات الله وسلامه عليه،

ث فلقد نصح و بلغ البلاغ المبين، فلم يبق في نفوس القائلين مقالا ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالا

#### (وَمَن يَعْنَصِم بِإللَّهِ)

ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه و امتنع بقوته و رحمته عن كل شر، و استعان به على كل خير

### (فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ)

موصل له إلى غاية المرغوب، لأنه جمع بين اتباع الرسول في:-

[ أقـــواله و أفعـاله و أحــواله ] و بين [الاعتصام بالله]

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُّم مُسْلِمُونَ اللَّ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءُ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النّادِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كُذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَكُو نَهْتَدُونَ

(يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِـ)

هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه،

(وَلَا تَنُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ)

و أن يستمروا على ذلك و يثبتوا عليه و يستقيموا إلى الممات،

فإن من عاش على شيء مات عليه،

فمن كان في حال صحته و نشاطه و إمكانه مداوما لتقوى ربه و طاعته، منيبا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته و رزقه حسن الخاتمة،

<u>O</u>و تقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود:-

1-و هو أن يُطـــاع فلا يُعصى،

3-و يشــكر فلا يكفر،

و هذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى،

و أما ما يجب على العبد منها، فكما قال تعالى:-

﴿ فَٱنَّقُواْ اللَّهُ مَا اُسْتَطَعْتُمْ ﴾ التغابن: ١٦

و تفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب و الجوارح كثيرة جدا،

#### يجم\_\_\_عها :-

1-فع\_\_\_ل ما أمر الله به

2-و تــرك كل ما نهى الله عنه،

\*\*\* صحیح مسلم

- (1844) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

جَالِسٌ في ظِلِّ الْكَعْبَةِ،

وَ النَّاسُّ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ،

فَأْتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ،

فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺفي سَفَرٍ،

فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ ۚ خِبَاءًهُ، وَ مِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ،

وَ مِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ :

الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ،

فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ،

وَ إِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَ سَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ،

وَ أُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَ تَجِيءُ فَتْنَةٌ فَيْرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا،

وَ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَذْ كَشِفُ وَ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: - ثُمَّ تَذْ كَشِفُ وَ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: -

عَمْ مَامَنِتُ وَ وَبِي مَ مِنْ اللَّهُ عَنَ النَّارِ، وَ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ، هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ،

فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَ هُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمَ الْآخِرِ،

وَ لْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ،

وَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَ أَهَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ "،

فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ،

وَ قَالَ: «سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَ وَعَاهُ قَلْبي»،

فَقُلْتُ لَهُ: هَٰذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ، يَأَمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ، وَ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، وَ اللهُ يَقُولُ:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}

[النساء: 29]

قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ:

«أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَ اعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ».()

<sup>(</sup>و منا من ينتضل) هو من المناضلة و هي المراماة بالنشاب

<sup>(</sup>في جشره) هي الدواب التي ترعى و تبيت مكانها

<sup>(</sup>الصلاة جامعة) هي بنصب الصلاة على الإغراء و نصب جامعة على الحال

<sup>(</sup>فيرقق بعضها بعضا) هذه اللفظة رويت على أوجه أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة يرقق أي:

يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا و قيل معناه يشبه بعضه بعضا

وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء

وقيل <u>معناه</u> يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها <u>والثاني</u> فيرقق <u>والثالث</u> فيدقق أي يدفع ويصب والدفق هو الصب

<sup>(</sup>وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) هذا من جوامع كلمه ﷺوبديع حكمه

### ( وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)

\*\*\*صحیح مسلم

(1715) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" إِنَّ اللهَ يَرْضَى ۖ لَّكُمْ ثَلَاتًا،

وَ يَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَ يَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا،

<u>0</u>فَــــــيَرْضَى لَـ ُهُ**ك**ِ

1-أَنْ تَعْبُدُوهُ،

2-وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،

3-وَ أَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا،

وَ يَك رُهُ لَكُمْ:-

1-قِيلَ وَ قَالَ،

2-وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ،

3-وَ إِضَاعَةِ الْمَالِ "

-ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى و هو:-

1-الاجتم\_\_\_اع

2-و الاعتصام بدين الله،

و كون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين،

<u>O</u>فإن في اجتماع المسلمين على دينهم، و ائتلاف قلوبهم:-

و هذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها

و إن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه]

1-يصلــــح دينهم

2-و تصلــــ دنياهم

3-و بالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور،

4-و يحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها،

من التعاون على البر و التقوى،

کما أن بالافتراق و التعادي :-

1-يخــــتل نظامهم

2-و تنــــقطع روابطهم

3-و يصير كل واحد يعمل و يسعى في شهوة نفسه،

و لو أدى إلى الضرر العام،

ثم ذكرهم تعالى نعمته و أمرهم بذكرها فقال:

### (وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآهُ)

\*\*\*هَذَا السِّيَاقُ فِي شَأْنِ الأوْس و الخَزْرَج،

فَإِنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُمُّ حُروبٌ كَثِيرَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَ عَدَاوَةٌ شَدِيدَةٌ وَ ضَغَائِنُ، و إِخَنٌ وذُحُولِ طَالَ بِسَبَبِهَا قِتَالُّهُمْ وَ الْوَقَائِعُ بَيْنَهُمْ،

ْ فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَدَخَلَ فِيهِ مَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ، صَارُوا إِخْوَانًا مُتَحَابِّينَ بِجَلَالِ اللَّهِ، مُتَوَاصِلِينَ فِي ذَاتِ اللَّهِ،

مُتَعَاوِنِينَ عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيدكَ بِنَصْرِهِ

وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوجِمٌ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ

بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ، عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الأنفال

و كَانُوا عَلَى شَفَا حُفْرة مِنَ النَّارِ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ،

فَأَبْعَدَهُمُ اللَّهُ مِنْهَا:- أَنْ هَدَاهُم لِلْإِيَانِ. َ

-يقتل بعضكم بعضا، و يأخذ بعضكم مال بعض،

حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضا،

و أهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي و الاقتتال،

و كانوا في شر عظيم، و هذه حالة العرب قبل بعثة النبي ﷺ

# (فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٤ إِخْوَانًا)

🛱 فلما بعثه الله و آمنوا به

و اجتمعوا على الإسلام

و تآلفت قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد، من:-

1- تـــآلف قلوبهم

2-و مـــوالاة بعضهم لبعض،

و لهذا قال: (وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِن ٱلنَّارِ)

أي: قد استحقيتم النار و لم يبق بينكم و بينها إلا أن تموتوا فتدخلوها

(فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا )

02-04م\_63ص

بما مَنَّ عليكم من الإيمان بمحمد عليه

(كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ-)

أي: يوضحها و يفسرها، و يبين لكم الحق من الباطل، و الهدى من الضلال (لَعَلَّمُ مَن مَن الضلال (لَعَلَّمُ مَن مَن الضلال)

بمعرفة الحق و العمل به،

و في هذه الآية ما يـــــدل:-

أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم و ألسنتهم

[ليزدادوا شكرا له و محبة، و ليزيدهم من فضله و إحسانه]

○ و إن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام، و اتباع الرسول و اجتماع كلمة المسلمين و عدم تفرقها.

وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يُدَّعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَكُ هُمُ الْمُفلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَكُ هُمُ الْبَيِّنَكُ هُمُ الْبَيِّنِكُ اللهُ عَظِيمٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَذابٌ عَظِيمٌ

أي: (وَلْتَكُن مِنكُمْ)

أيها المؤمنون الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان و الاعتصام بحبله

(أُمَّةٌ) أي: جماعة

(يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ)

و هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله و يبعد من سخطه

### (وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعُرُوفِ)

و هو ما عرف بالعقل و الشرع حسنه

# (وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ)

و هو ما عرف بالشرع و العقل قبحه،

٥و هذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة

إلى سبيله و إرشاد الخلق إلى دينه،

#### <u>O</u>و يدخل في ذلك :

1-العلم\_اء المعلمون للدين،

2-و الوعـــاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام،

و يدعون المنحرفين إلى الاستقامة،

3-و المجاهدون في سبيل الله،

4-و المتصدون لتفقد أحوال الناس و إلزامهم بالشرع:-

كالصلوات الخمس و الزكاة و الصوم و الحج و غير ذلك من شرائع الإسلام،

5-و كتفقد المكاييل و الموازين و تفقد أهل الأسواق و منعهم من الغش

و المعاملات الباطلة،

 ⇔و كل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله
 (ولتكن منكم أمة)

إلخ أي: لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة، <u>O</u>و من المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمرٌ به

و بما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به،

1-كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء و عز الإسلام،

2-و تعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها و مقاصدها، و بناء المدارس للإرشاد و العلم،

و مساعدة النواب و معاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس: -

[بالقول و الفعل و المال] و غير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه،

و هذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير و الأمر بالمعروف

و النهى عن المنكر هم خواص المؤمنين،

\*\*\*صحیح مسلم

(49) عن أَبِي سَعِيدٍ: قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ،

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

و لهذا قال تعالى عنهم: أُوأُولَيْكِكُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ)

الفائزون بالمطلوب،الناجون من المرهوب،

ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم و اختلافهم، فقال:

## ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا)

-و من العجائب أن اختلافهم

\*\*\*سنن أبي داود

4597 - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ،

أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَلَّ قَامَ فِينَا فَقَالَ:-" أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِينَ مِلَّةً،

وَ إِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَٰتَفَٰتَرِقُ عَلَى ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ:- ثِنْتَانِ وَ سَبْعِينَ:- ثِنْتَانِ وَ سَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَ هِيَ الْجَمَاعَةُ

# (مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ )

الموجبة لعدم التفرق و الاختلاف،

فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين،

فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله، فاستحقوا العقاب البليغ،

و لهذا قال تعالى: (وَأُولَتِهِكَ لَمُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ٱكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَظَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ يخبر تعالى عن حال يوم القيامة و ما فيه من آثار الجزاء بالعدل و الفضل، و يتضمن ذلك الترغيب و الترهيب الموجب للخوف و الرجاء

فقال: ( يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ )

و هي وجوه أهل السعادة و الخير، أهل الائتلاف وا لاعتصام بحبل الله

(وَتَسُودُ وَجُوهُ )

و هي وجوه أهل الشقاوة و الشر،

1-أهل الفرقة و الاختلاف،

2-((\*\*\*و أهل البدعة))

۞ هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من:-

[الخزي و الهوان و الذلة و الفضيحة]

• و أولئك ابيضت وجوههم، لما في قلوبهم من:

[البهجة و السرور و النعيم و الحبور]

الذي ظهرت آثاره على وجوههم كما قال تعالى:

﴿ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ الإنسان: ١١

(نَضَرُهُ)

في وجوههم

(وسرورًا)

في قلوبهم،

و قال تعالى:

# ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنَّمَا

أُغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِي اخْلِدُونَ ﴿ يونس: ٢٧

# (فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ)

فيقال لهم على وجه التوبيخ و التقريع: -

## (أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ )

\*\*\*هم المنافقون

أي: كيف آثرتم الكفر و الضلال على الإيمان و الهدى؟

و كيف تركتم سبيل الرشاد و سلكتم طريق الغي؟

# (فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ)

فليس يليق بكم إلا النار، و لا تستحقون إلا الخزي و الفضيحة و العار.

## ( وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ)

فيهنئون أكمل تهنئة و يبشرون أعظم بشارة،

و ذلك أنهم يبشرون بدخول الجنات و رضى ربهم و رحمته

#### (فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ)

و إذا كانوا خالدين في الرحمة،

فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى،

فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم و العيش السليم،

في جوار أرحم الراحمين،

لما بين الله لرسوله على الأحكام الأمرية و الأحكام الجزائية قال:

( تِلْكَ ءَايَئَ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا)

أي: نقصها

(عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ)

\*\*\*نكشف ما الأمر عليه في الدنيا و الاخرة

-لأن أوامـــره و نــواهيه مشتملة على:-

1-الحكمة

2-و الرحمة

3-و ثوابها و عقابها،

<u>O</u>كذلك ((أي الحق))مشتمل على :-

1-الحكمة

2-و الرحمة

3-و العدل الخالي من الظلم،

و لهذا قال: (وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ)

نفى إرادته ظلمهم فضلا عن كونه يفعل ذلك:-

1- فلا ينقص أحدا شيئا من حسناته،

2-و لا يزيد في ظلم الظالمين،

بل يجازيهم بأعمالهم فقط، ثم قال تعالى:

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوّ ءَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوكَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهُ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللهِ صَرِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبَّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبَّلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ السا ا لَيْسُوا سَوَاهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَآبِمَةً يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاةَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّ يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُوكَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ إِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ عَلِيهُ إِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ

### (وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ كَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ )

أي: هو المالك لما في السماوات و ما في الأرض، الذي خلقهم و رزقهم و يتصرف فيهم بقدره و قضائه، و في شرعه و أمره،

### (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ)

03-04م\_64ص

و إليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم حسنها و سيئها.

(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتِهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)

\*\*\*\* وَ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عامةٌ فِي جَمِيعِ الْأُمَّةِ، كُلُّ قَرْن بِحَسْبِهِ، وَ خَيْرُ قُرُونِهِمُ الَّذِينَ بُعثَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

\*\*\* صحيح البخاري

حَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، قَالَ: «خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاَسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ،

حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ»()

\*\*\* صحيح البخاري

3650 عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، -

قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي: أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا – ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَ لَا يُسْتَشْهَدُونَ ،

وَ يَخُونُونَ وَلا يُؤْمَّنُونَ،

وَ يَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ،

وَ يَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ "

\*\*\* ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ البقرة: ١٤٣

أي خيارا

﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ البقرة: ١٤٣

\*\*\*سنن الترمذي ت شاكر

3001 - عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﴿يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110] قَالَ:

«أَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَ أَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ»

ش (أخرجت) أظهرت

<sup>(</sup>تأتون بهم) أي أسرى مقيدين.

<sup>(</sup>حتى يدخلوا في الإسلام) يكون أسركم لهم سبب إسلامهم و تحصيل سعادة الدنيا و الآخرة لهم]

-----

\*\*\* وَ إِنَّا حَازَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَصَبَ السَّبْقِ إِلَى الْخَيْرَاتِ بِنَبِيِّهَا مُحَمَّدٍ ﴿ فَإِنَّهُ أَشْرُفُ خَلْقِ اللَّهِ اللَّهُ وَ لَا رَسُولًا مِنَ الرُّسُلِ. فَالْعَمَلُ عَلَى مِنْهَا جِهِ وَ سَبيلِهِ:-فَالْعَمَلُ عَلَى مِنْهَا جِهِ وَ سَبيلِهِ:-

يَقُومُ القليلُ مِنْهُ مَا لَا يَقُومُ العملُ الكثيرُ مِنْ أَعْمَالِ غَيْرِهِمْ مَقَامَهُ، \*\*\*ومن الاحاديث الدالة على فضل هذه الامة و شرفها و كرامتها على الله

و أنها خير الامم في الدنيا و الاخرة:-

صحيح البخاري

6528 - عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّةِ، فَقَالَ:

«أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ۚ رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ» ۗ

قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ»

قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ»

قُلْنَا: نَعَمْٰ، قَالَ: «وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّة، وَ ذَلكَ أَنَّ الجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إلَّا نَفْسٌ مُسْلَمَةٌ،

وَ مَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ،

أَوْ كَالشَّعْرَةُ السَّوْدَاءِ في جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ» (شطر) نصف. (كَالشعرة. .) بيان لَقَلة المسلمين بالنسبة لغيرهم]

\*\*\*صحيح البخاري

3486 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهُ عَالَهُ،

«نَحْنُ الآخِرُوَّنَ السَّابِقُونَ، يَوْمَ القِيَامَةِ َ

بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَ أُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ،

فَهَذَا اليَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَ بَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى»

# كيمدح تعالى هذه الأمة و يخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس،

#### و ذلـــك :-

1-بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به،

2-و بتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المتضمن

دعوة الخلق إلى الله

3-و جهـــادهم على ذلك

4-و بذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم و غيهم و عصيانهم،

• فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس، لما كانت الآية السابقة و هي قوله:

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) أمرا منه تعالى لهذه الأمة،

و الأمر قد يمتثله المأمور و يقوم به، و قد لا يقوم به،

أخبر في هذه الآيسة -

1-أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به،

2-و امتثلت أمر ربها

3-و استحقت الفضل على سائر الأمم

## (وَلَوْ ءَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ)

و في هذا من دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان،

#### (مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوك)

#### (وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ)

و لكن لم يؤمن منهم إلا قليل،

و أكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون لأولياء الله بأنواع العداوة،

#### (لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ )

الله بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم،

فليس على المؤمنين منهم ضرر في أديانهم و لا أبدانهم،

\$\$ و إنما غاية ما يصلون إليه من الأذى [أذية الكلام]

التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل معادي،

## (وَإِن يُقَايِتُلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ)

Оفلو قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فرارا ثم تستمر هزيمتهم و يدوم ذلهم و لا هم ينصرون في وقت من الأوقات،

\*\* \* وَ هَكَذَا وَقَعَ، فَإِنَّهُمْ يَوْمَ خَيْبَرَ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ و أَرْغَم آنَافَهُمْ

وَ كَذَلِكَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ :

[بَنِي قَيْنُقَاعِ وَ بَنِي النَّضِيرِ وَ بَنِي قُرَيْظَة] كُلُّهُمْ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ، وَ كَذَٰلِكَ النَّصَارَى بِالشَّام كَسَرهم الصَّحَابَةُ فِي غَيْرِ مَا مَوْطِنِ،

و سَلَبوهم مُلْك الشَّامِ

# (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواً)

و لهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم و المسكنة على ظواهرهم، فلا يستقرون و لا يطمئنون

\*الميسر: فهم أذلاء محتقرون أينما و جدوا

(إلَّا بِحَبَّلِ) أي: عهد

\*\*\* بِذِمَّةً مِنَ اللَّهِ، وَ هُوَ عَقْدِ الذِّمَّةِ لَهُمْ و ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ،

وَ إِلْزَامُهُمْ أَحْكَامَ الْمِلَّةِ

#### {وَحَبُّلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ }

أَيْ: أَمَانٌ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ، كَمَا فِي المُهَادَن و المعاهَد وَ الْأَسِيرِ إِذَا أُمَّنَه وَاحِد مِنَ الْمُسْلِمِينَ

و قد (وَبَآمُو) مع ذلك

\* الميسر:و رجعوا بغضب من الله مستحقين له،

# (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ)

-فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين و عهدهم،

تؤخذ منهم الجزية و يستذلون، أو تحت أحكام النصارى

-فلا ترى اليهوديُّ إلا و عليه الخوف و الرعب من أهل الإيمان

#### (بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ)

و هذا أعظم العقوبات، و السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره الله

بقوله: (ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ)

التي أنزلها الله على رسوله محمد الله الموجبة لليقين و الإيمان، فكفروا بها بغيا و عنادا

# (وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقٍّ)

أي: يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة، و هو القتل، فهل بعد هذه الجراءة و الجناية شيء أعظم منها،

#### (ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)

و ذلك كله بسبب عصيانهم و اعتدائهم،

فهو الذي جرأهم على الكفر بالله و قتل أنبياء الله، ثم قال تعالى:

لَيْسُوا سَوَآهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَكِ أُمَّةً قَآبِمَةً يَتْلُونَ ءَايَنتِ اللَّهِ ءَانَاتَ الَيَّلِ وَهُمَّ يَسْجُدُونَ اللَّهِ عَالَمَةً وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ يَسْجُدُونَ اللَّهِ مَا لَيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسْنِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَكَيْكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ السَّ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُصَعِّفُونُو اللهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِيرَ فَكَن يُصَعِّفُونُو اللهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِيرَ فَكَن يُصَعِّفُونُو اللهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِيرَ فَكَن يُصَعِّفُونُو اللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِيرَ فَكَن يُصَعِّفُونُ اللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِيرَ فَكَن يُصَعِّفُونُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# (كَيْسُوا سَوَا يُمِينَ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ )

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

\* مسند أحمد مخرجا

3760 - عَنِ ابْنِ مَسْعُود، قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، قَالَ:-

< أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْأَدْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهَ هَذِهِ السَّاعَةُ عَيْرُكُمْ » ،

قَالَ: وَ أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ: (لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) حَتَّى بَلَغَ: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ)

\*هذا و قد ورد للآية سبب آخر:-

ففي مجمع الزوائد عن ابن عباس رضي الله عنهما

قال لما أسلم عبد الله بن سلام

و ثعلبة بن سعية

و أسد بن عبيد

ومن أسلم من يهود

فآمنوا وصدقوا و رغبوا في الإسلام

قالت أحبار يهود أهل الكفر:-

ما آمن بمحمد و تبعه إلا شرارنا و لو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم،

فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله:

{لَيْسُوا سَوَاءً} إلى قوله تعالى {مِنَ الصَّالِحِينَ}

رواه الطبراني ورجاله ثقات.

• واختار الإمام أبو جعفر بن جرير:

الأول حيث قال بعد ذكره جملة من الأقوال غير أن الأولى بتأويل الآية قول من قال عني بذلك - تلاوة القرآن في صلاة العشاء لأنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب

فوصف الله أمة محمد برانهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله و رسوله.

و أقول لا مانع من نزول الآية في الجميع أو أنه تعدد سبب نزولها والله أعلم.

-لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب و بين أفعالهم و عقوباتهم، بين هاهنا الأمة المستقيمة، و بين أفعالها و ثوابها،

فأخبر أنهم لا يستوون عنده، بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه،

فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم،

و أما هؤلاء المؤمنون، فقال تعالى منهم (أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ)

أي: مستقيمة على دين الله، قائمة بما ألزمها الله به من المأمورات،

و من ذلك قيامها بالصلاة

### (يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاتَهُ ٱلَّيْلِ)

\*أيسر التفاسير: ساعات الليل جمع إني و إني.

#### 

1-لصلاتهم في أوقات الليل

2-و طول تهجدهم

3-و تلاوتهم لكتاب ربهم

4-و إيثارهم الخضوع و الركوع و السجود له.

(وَهُمْ يَسْجُدُونَ )

\*أيسر التفاسير:يصلون.

#### ( يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ)

أي: كإيمان المؤمنين إيمانا يوجب لهم الإيمان بكل نبي أرسله،

و كلكتاب أنزله الله،

🗘 و خص الإيمان باليوم الآخر

لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على:-

1-ما يقر به إلى الله،

2-و يثاب عليه في ذلك اليوم،

3-و ترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم

# (وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ)

• فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان و لوازمه،

و تكميل غيرهم بأمرهم بكل خير، و نهيهم عن كل شر،

و من ذلك حثهم أهل دينهم و غيرهم على الإيمان بمحمد عليه

ثم وصفهم بالهمم العالية

#### (وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ)

أي: يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيها،

و يفعلونها في أول وقت إمكانها،

و ذلك من شدة رغبتهم في الخير و معرفتهم بفوائده و حسن عوائده،

فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة و الأفعال الجليلة

(وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ)

الذين يدخلهم الله في رحمته و يتغمدهم بغفرانه و ينيلهم من فضله و إحسانه،

\*\*\* الآية كقوله ﴿ وَإِنَّ مِنَّا هَلِ ٱلۡكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ

أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَاقَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللَّهَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ آل عمران: ١٩٩

( وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ)

قليلاكان أو كثيرا

(فَكَن يُكَ فَرُوهُ )

أي: لن يحرموه و يفوتوا أجره، بل يثيبهم الله على ذلك أكمل ثواب،

و لكن الأعمال ثوابها تَبَعٌ لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان و التقوى،

فلهذا قال (وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَقِينَ)

كما قال تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين).

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلا آوْلَندُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأَوْلَتِهِك أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثُلِ رِيج فِبِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظُلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةٌ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِكِ إِن كُنتُمْ فَعْقِلُونَ ﴿ مَا لَتُكُمْ أَوْلَآ مُعْبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِئَابِ كُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْعَيَظِ قُلْ مُوتُواْ بِعَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ السَّ إِن مَّسَسَكُمْ حَسَنَةُ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبَّكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۚ وَإِن تَصْهِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُوكَ مُحِيطًا اللَّهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَكُ هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأَوْلَكِهِكَ أَوْلَكُ لُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأَوْلَكِهِكَ أَصْعَلُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّاسَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ

لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ

ربيج فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

(إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَنْدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا

يخبر تعالى أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم و لا أولادهم من الله شيئا،

أي: لا تدفع عنهم شيئا من عذاب الله،

و لا تجدي عليهم شيئا من ثواب الله، كما قال تعالى:

﴿ وَمَآ أَمُوا لَكُوْ وَلَآ أَوۡلِندُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُم عِندَنا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا

فَأُوْلَيْكِ كَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ سِبا: ٣٧

بل تكون أمـــوالهم و أولادهــم :-

1-زادا لهم إلى النــــار،

2-و حجـــة عليهم في زيادة نعم الله عليهم،

[تقتضي منهم شكرها، و يعاقبون على عدم القيام بها و على كفرها]

و لهذا قال: (وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَالِدُونَ )

(مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثُلِ رِبِج فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ

ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

(مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا)

#### ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي:-

1- يص\_\_\_دون بها عن سبيل الله

2-و يستعين ــون بها على إطفاء نور الله، بأنها تبطل و تضمحل،

#### (كَمَثُلِ رِبِج فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ)

كمن زرع (حَرْفَ )زرعا يرجو نتيجته و يؤمل إدراك ريعه،

فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها

#### (چىگ

أي: برد شديد محرق،

\*\*\* بَرْد و جَليد.

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ {فِهَا صِرُّ }

أَيْ:- نَارٌ. وَ هُوَ يَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ،

فَإِنَّ الْبَرْدَ الشَّدِيدَ [سِيَّمَا الْجَلِيدُ] يَحْرِقُ الزُّرُوعَ وَ الثِّمَارَ،

#### (فَأَهْلَكُنَّهُ)

فأهلكت زرعه، و لم يحصل له إلا:-

التعــــب و العنـــاء و زيـــادة الأسف،

\*\*\* كَمَا يُحْرَقُ الشَّيْءُ بِالنَّارِ

\*\*\*أَيْ: أَحْرَقَتْهُ، يَعْنِي بِذَلِكَ السَّفْعة إِذَا نَزَلَتْ عَلَى حَرْث قَدْ آنَ جدَادُه

أَوْ حَصَاده فدمَّرَتْه و أعدَمَتْ مَا فِيهِ مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْعٍ،

فَذَهَبَتْ بِهِ وَ أَفْسَدَتْهُ، فعَدمَه صَاحِبُهُ أَحْوَجً مَا كَانَّ إِلَيْهِ.

وَفَكَذَلِكَ الْكُفَّارُ يَمْحَقُ اللَّهُ ثوابَ أَعْمَالِهِمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَ ثَمَرَتَهَا
 كَمَا أَذْهَبَ ثمرةَ هَذَا الْحَرْثِ بِذُنُوبِ صَاحِبِهِ.
 وَ كَذَلِكَ هَوُّلَاءِ بَنَوْهَا عَلَى غَيْرِ أَصْل وَ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ
 فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمَوا لَهُمَّ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِلَى جَهَنَّ مَ يُعَشَرُونَ ﴾ الأنفال: ٣٦ (وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ)

إبطال أعمالهم

(وَلَكِكِنَ )

كانوا

(أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )

1-كفــــروا بآيات الله

3-و حـــرصوا على إطفاء نور الله،

هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم و ذهبت بأموالهم، ثم قال تعالى:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالُا وَدُّوا مَا عَنِتُمُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِئَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا هَانَتُمْ أُوْلَاءٍ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئَابِ كُلُودِ وَإِذَا كُنتُمْ تَعْقِلُونَ الْفَيَظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمُّ إِنَّا مِنَ الْفَيَظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ لَكُوكُمْ قَالُونَا مِنَ الْفَيَظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ لَكُوكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيَظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ لَكُوكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيَظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ إِنَا تُصَالِكُمْ سَيِّئَةٌ يَقْرَحُوا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَقْرَحُوا اللَّهُ عَلَيْمُ مَن اللَّهُ عَلَيْمُ مَا وَإِن تُصَالِكُمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهُ

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ)

ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب

#### و غيرهم :-

1-يظه\_\_\_\_رونهم على سرائرهم

2-أو يـــولونهم بعض الأعمال الإسلامية

و ذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم م ن:-

[ العداوة و البغضاء ] فظهرت على أفواههم

\*\*\* صحيح البخاري

6611 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْأَبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالْأَيْقَالَ:

" مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ:-

1-بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالخَيْرِ وَ تَحُضُّهُ عَلَيْهِ،

2-وَ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَ تَحُضُّهُ عَلَيْهِ،

وَ الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ "( )

\*\*\*فَفِي هَذَا الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الذَّمَّة لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُمْ فِي الْكِتَابَةِ،

<u>الَّتِي فِيهَا :-</u> 1-اسْتِطَالَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

2-و اطِّلاع عَلَى دَوَاخَلُ أَمُورِهِم الَّتِي يُخْشَى أَنْ يُفْشُوها إِلَى الْأَعْدَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْب؛

وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ}.

# (وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبرُ)

مما يسمع منهم

فلهذا (لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا)

أي: لا يقص\_\_\_\_ون في:-

1-حصول الضرر عليكم و المشقة

2-و عمل الأسباب التي فيها ضرركم

3-و مساعدة الأعداء عليكم

<sup>(</sup>خليفة) هو من يقوم مقام الذاهب و يسد مسده من الحكام و الأمراء و القضاة و الولاة. (بطانتان) مثنى بطانة و بطانة الرجل خاصته و أهل مشورته في الأمور.

<sup>(</sup>تحضه) تحثه على فعله و تؤكد عليه فيه.

<sup>(</sup>المعصوم) المحفوظ من شر بطانة السوء و الوقوع فيما يجر إلى الهلاك]

### (وَدُّوا مَا عَنِيْمُ )

الميسر: و هم يفرحون بما يصيبكم من ضرر و مكروه $^*$ 

#### (قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفْوَهِمٍ )

\*\*\* قَدْ لَاحَ عَلَى صَفَحات وُجُوهِهِمْ، وَ فَلَتَاتِ أَلْسِنَتِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ،

## (وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ)

مَعَ مَا هُمْ مُشْتَمِلُونَ عَلَيْهِ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْبَغْضَاءِ لِلْإِسْلَامِ وَ أَهْلِهِ، مَا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ عَلَى لَبِيبِ عَاقِلٍ

قال الله للمؤمنين (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيِكَتِ )

أي: التي فيها مصالحكم الدينية و الدنيوية

# (إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ )

فتعرفونها و تفرقون بين الصديق و العدو،

Oفليس كل أحد يُجعل بطانة،

و إنما العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره و لا يطلعه من باطنه على شيء و لو تملق له و أقسم أنه من أوليائه.

○قال الله مهيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب، و مبينا شدة عداوتهم: -

## (هَنَأَنتُمْ أُوْلَاءٍ عُجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئَبِ كُلِّهِ)

أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه و هم لا يؤمنون بكتابكم،

#### (وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنًا)

بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان

### (وَ إِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ)

و هي أطراف الأصابع من شدة غيظهم عليكم

\* الميسر: قل لهم -أيها الرسول-:

(مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ )

بشدة غضبكم.

و هذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم

لا يضرون إلا أنفسهم،

و إن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه،

-بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة.

#### (إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ)

\*\*\*هُوَ عَلِيمٌ هِمَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ ضَمَائِرُكُمْ،

و تُكنُّه سَرَائرُكُّم مِنَ ٱلْبَغْضَاءِ

وَ الْحَسَدِ وَ الْغِلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ،

وَ هُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ ۚ فَيَ الدُّنْيَا بِأَنْ يُرِيَكُمْ خِلَافَ مَا تُؤَمِّلُونَ، وَ هُوَ مُجَازِيكُمْ خَلافَ مَا تُؤَمِّلُونَ، وَ فِي النَّارِ الَّتِي أَنْتُمْ خَالِدُونَ فِيهَا،

فَلَا خُرُوجَ لَكُمْ مِنْهَا.

(إِن مُسَسَّكُمْ حَسَنَةً)

كالنصر على الأعداء و حصول الفتح و الغنائم

(تَسُوُّهُمْ )

أي: تغمهم و تحزنهم

(وَإِن تُصِبَّكُمُ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَاّ)

\*الميسر: وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات فرحوا بذلك

(وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْقًا)

فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها النصر و هي: -

1- الصبـــر

2-و التقــــوى

→1-لم يضركم مكرهم،

2-بل يجعل الله مكرهم في نحورهم

(إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا)

لأنه محيط بهم علمه و قدرته فلا منفذ لهم عن ذلك

و لا يخفى عليهم منهم شيء.

\*\*\* ثُمَّ شَرَعَ تَعَالَى فِي ذِكْرِ قِصَّةِ أُحُدٍ،

وَ مَا كَانَ فِيهَا مِنَ الِاخْتِبَارِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ، وَ بَيَانِ صَبْرِ الصَّابِرِينَ، فَقَالَ تَعَالَى:

# ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ )

\*\*\*وَ كَانَتْ وقعةُ أُحُدٍ يومَ السَّبْتِ مِنْ شَوَّالِ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. قَالَ قَتَادَةُ لإحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَوَّالَ.

وَ قَالَ عِكْرِمة: يَوْمَ السَّبْتِ لِلنِّصْفِ مِنْ شَوَّالِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَ كَانَ سَبَبُّهَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ حِينَ قُتل مَنْ قُتِلَ مِنْ أَشْرَافِهمْ يوْمَ بَدْر،

و سَلمَت العيرُ مِمَا فِيهَا مِنَ التِّجَارَةِ الَّتِي كَانَتْ مَعَ أَبِي سُفْيان، فَلَمَّا رَجَعَ قَفَلُهُم إِلَى مَكَّةَ قَالَ أَبْنَاءُ مَنْ قُتل، وَ رُؤَسَّاءُ مَنْ بَقِيَ لِأَبِي سُفْيَانَ:

ارْصُدْ هَذِهِ الْأَمْوَالَ لِقِتَالِ مُحَمَّدِ، فَأَنْفَقُوهَا فِي ذَلِكَ،

وَ جَمَعُوا الْجُمُوعَ وَ الْأَحَابِيشَ وَ أَقْبَلُوا فِي قَرِيبِ مِنْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ،

حَتَّى نَزَلُوا قَرِيبًا مِنْ أُحُدِ تِلْقاء الْمَدِينَةِ،

فَصَلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ يومَ الْجُمُعَةِ،

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا صَلى عَلَى رَجُلِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ،

يُقَالُ لَهُ:- مَالِكُ بْنُ عَمْرو،

وَ اسْتَشَارَ النَّاسَ: أَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ أَمْ يَمْ كُثُ بِالْمَدِينَةِ؟

فَأَشَارَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيّ بِالْمُقَامِ بِالْمَدِينَةِ،

فَإِنْ أَقَامُوا أَقَامُوا بِشِرِّ مَحْبِسَ

وَ إِنْ دَخَلُوهَا قَاتَلَهُمُ الرِّجَالُ فِي وُجُوهِهمْ،

وَ رَمَاهُمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ بِالْحِجَارَةِ مِنْ فَوْقِهِمْ،

وَ إِنْ رَجَعُوا رَجَعُوا خَائِبينَ.

وَ أَشَارَ آخَرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمْ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَيْسِ لأَمَتَه وَخَرَجَ عَلَيْهِمْ،

وَقَدْ نَدم بَعْضُهُمْ وَ قَالُوا: لَعَلَّنَا استكرَهْنَا رسولَ اللَّهِ عَلَّى،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ شِئْتَ أَنْ هَٰكُثَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ إِذَا لَبِسَ لأَمَتَه أَنْ يَرْجِعَ حَتى يَحْكُمَ اللهُ لَه".

فَسَارَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي َأَلْفِ مِنْ أَصْحَابِهِ،

فَلَمَّا كَانَ بِالشَّوطِ رَجَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيٍّ فِي ثُلُث الْجَيْشِ مُغْضَبا؛

لِكُوْنِهِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَوْلِهِ،

وَ قَالَ هُو وَأَضَّحَابُهُ: لَوْ نَعْلَمُ الْيَوْمَ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ،

وَ لَكِّنَّا لَا نَرَاكُمْ تُقَاتِلُونَ الْيَوْمَ.

وَ اسْتَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَائِرًا حَتَّى نَزَلَ الشِّعْبِ مِنْ أُحُد فِي عَدْوَةِ الْوَادِي.

وَ جَعَلَ ظَهْرَهُ وَ عَسْكَرَهُ إِلَى أُحُدٍ وَ قَالَ:"لَا يُقَاتِلَنَّ أَحَدٌ خَّتَى نَأْمُرَهُ بِالْقِتَالِ".

وَ تَهَيَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْقِتَالِ وَ هُوَ فِي سَبْعِمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ،

و أُمَّر عَلَى الرُّمَاةِ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ جُبَيْرَ أَخَا بَنِي عَمْرو بْنِ عَوْفٍ،

وَ الرُّمَاةُ يَوْمَئِذِ خَمْسُونَ رَجُلًا

فَقَالَ لَهُمْ:"انْضَحُوا الخَيْلَ عَنَّا، وَ لا نُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِكُمْ.

و الْزَمُوا مَكَانَكُمْ إِنْ كَانَتِ النَّوْبَةُ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا،

و إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخَطَّفُنا الطَّيْرُ فَلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ".

وَ ظَاهَرَ رسولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ دِرْعَيْن،

وَ أَعْطَى اللِّوَاءَ مُصْعَبِ بْنَ عُمَيرَ أَخَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ.

وَ أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْضَ الغِلْمان يَوْمَئِذٍ وَ أَرْجَأَ آخَرِينَ، حَتَّى أَمْضَاهُمْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ بِقَرِيبٍ مِنْ سَنَتَيْنِ.

و تعبَّأت قُرَيْشٌ وَ هُمْ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَ مَعَهُمْ مِائَتَا فَرَس قَدْ جَنَبوها فَجَعَلُوا عَلَى مَيْمَنة الْخَيْلِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ: وَ عَلَى الْمَيْسَرَةِ عِكْرِمة بْنَ أَبِي جَهْل،

وَ دَفَعُوا إِلَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ اللَّوَاءَ. ثُمَّ كَانَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ مَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي مَوَاضِعِهِ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَاتِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ}أي:-بَيِّن لهم منازلهم و نجعلهم مَيْمَنة و مَيْسَرة وَ حَيْثُ أَمَرْتَهُمْ

{وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

أَيْ: سَمِيعٌ لِمَا تَقُولُونَ، عَلِيمٌ بِضَمَائِرِكُمْ.

هذه الآيات نزلت في وقعة « أُحد » و قصتها مشهورة في السير و التواريخ، و لعل الحكمة في ذكرها في هذا الموضع،

و أدخل في أثنائها وقعة « بدر » لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين

أنهم إذا صب\_روا و اتق\_\_وا:-

1- نصـــرهم،

2-و رد كيـــد الأعداء عنهم،

و كان هذا حكما عاما و وعدا صادقا لا يتخلف مع الإتيان بشرطه،

فذكر نموذجا من هذا في هاتين القصتين،

و أن الله نصر المؤمنين في « بدر » لما صبروا و اتقوا،

و أدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من الإخلال بالتقوى ما صدر،

#### Oو من حكمة الجمع بين القصتين:-

أن الله يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما يحبون، فيخف عنهم البلاء

و يشكروا الله على نعمه العظيمة التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه

[الذي هو في الحقيقة خير لهم،]

[كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرا يسيرا]

و قد أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله

﴿ أَوَلَمَّا آصَكِبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَلَّا أَقُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ اللهُ

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾ آل عمران: ١٦٥

و حاصل قضية « أحد » و إجمالها أن المشركين لما رجع فُلُهم من « بدر » إلى مكة، و ذلك في سنة اثنتين من الهجرة، :-

-استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال و الرجال و العدد،

حتى اجتمع عندهم من ذلك ما جزموا بحصول غرضهم و شفاء غيظهم،

ثم وجهوا من مكة للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل، حتى نزلوا قرب المدينة، فخرج النبي واللها المدينة والمشاورة حتى استقر رأيهم على الخروج، و خرج في ألف،

-فلما ساروا قليلا رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو على مثل طريقته،

○و همت طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا و هم بنو سلمة و بنو حارثة فثبتهم الله، فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي والله على مواضعهم و أسندوا ظهورهم إلى أحد،

○و رتب النبي الله خمسين رجلا من أصحابه في خلة في جبل « أحد » ○و أمرهم أن يلزموا مكانهم و لا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من ظهورهم،

○ فلما التقى المسلمون و المشركون انهزم المشركون هزيمة قبيحة و خلفوا معسكرهم خلف ظهورهم،

Oو اتبعهم المسلمون يقتلون و يأسرون،

Оفلما رآهم الرماة الذين جعلهم النبي راهم الجبل،

قال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ما يقعدنا هاهنا و المشركون قد انهزموا،

Оو وعظهم أميرهم [عبد الله بن جبير] عن المعصية فلم يلتفتوا إليه،

Оفلما أخلوا موضعهم فلم يبق فيه إلا نفر يسير، منهم أميرهم

عبد الله بن جبير،

جاءت خيل المشركين من ذلك الموضع و استدبرت المسلمين
 و قاتلت ساقتهم، فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها و كفر بها عنهم،

و أذاقهم فيها عقوبة المخالفة، فحصل ما حصل من قتل من قتل منهم، ثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل « أحد »

و كف الله عنهم أيدي المشركين و انكفأوا إلى بلادهم،

و دخل رسول الله علي و أصحابه المدينة

قال الله تعالى (وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِك)

و الغدو هاهنا مطلق الخروج، ليس المراد به الخروج في أول النهار، لأن النبي الشي أصحابه لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الجمعة

# (بُهَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ )

أي: تنزلهم و ترتبهم كل في مقعده اللائق به،

و فيها أعظم مدح للنبي ﷺ حيث هو :-

الذي يباشر تدبيرهم و إقامتهم في مقاعد القتال،

و مــا ذاك إلا :-

1-لك\_\_\_\_مال علمه و رأيه،

2-و ســـداد نظره

4-حيث يباشر هذه الأمور بنفسه و شجاعته الكاملة على

### (وَٱللَّهُ سَمِيعٌ)

لجميع المسموعات،

و منه أنه يسمع ما يقول المؤمنون و المنافقون كل يتكلم بحسب ما في قلبه (عَلِيمٌ)

بنيات العبيد، فيجازيهم عليها أتم الجزاء،

و أيضا فالله سميع عليم بكم،

1-يكــــلؤكم،

2-و يتـــولى تدبير أموركم،

3-و يــــــــــؤيدكم بنصره

كما قال تعالى لموسى وهارون

﴿ قَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى } طه: ٤٦

16

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكِّل المُؤمِنُونَ السَّا وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١١ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُنزَلِينَ السا بَلَنَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْدِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَهِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ٱلْعَيْهِزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَوْ يَكْمِتَهُمْ فَيَنقَلِمُوا خَابِينَ اللهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ اللهُ وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورُ رَّحِيثُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَفًا مُضَعَفَةً وَأَتَّقُوا ٱللهَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهُ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ اللهُ وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله

(إذ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُّ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُّ لَوَعَلَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّ الْمُؤْمِنُونَ) و من لطفه بهم و إحسانه إليهم أنه،

### (إِذْ هَمَّت مَّلآبِفَتَانِ )

من المؤمنين بالفشل و هم [ بنو سلمة و بنو حارثة ] كما تقدم ثبتهما الله تعالى نعمة عليهما و على سائر المؤمنين، \*الميسر:حين حدثتهم انفسهم بالرجوع مع زعيمهم المنافق: عبد الله بن أبيّ بن سلول \*\*\* صحيح البخاري

4051 - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا:

{إِذْ هَمَّتْ طَابِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً} [آل عمران: 122] بَنِي سَلِمَةَ، وَ بَنِي حَارِثَةَ، وَ مَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ،

وَ اللَّهُ يَقُولُ: {وَ اللَّهُ وَلِيُّهُمَا}

[آل عمران: 122]()

فلهذا قال (وَأُللَّهُ وَلِيُّهُمَّا)

أي: بولايته الخاصة، التي هي لطفه بأوليائه، و توفيقهم لما فيه صلاحهم و عصمتهم عما فيه مضرتهم،

فمن توليه لهما أنهما لما هَمًا بهذه المعصية العظيمة و هي الفشل و الفرار
 عن رسول الله عصمهما، لما معهما من الإيمان

كما قال تعالى:

<sup>(</sup>همت) من هم بالأمر إذا عزم على القيام به ولم يفعله.

<sup>(</sup>طائفتان) جماعتان هما بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس.

<sup>(</sup>أن تفشلا) تجبنا وتضعفا عن القتال.

<sup>(</sup>ما أحب. .) أي نزولها محبب إلى لما ذكر فيهال من ولاية الله تعالى.

<sup>(</sup>وليهما) ناصرهما وحافظهما ومتولي أمرهما بالتوفيق]

# ﴿ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا

أَوْلِيكَ أَوُّهُمُ ٱلطَّعْفُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَمِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ

هُمْ فِيهَاخَالِدُونَ ﴾ البقرة: ٢٥٧

ثم قال (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ)

ففيها الأمر بالتوكل الذي هو [ اعتماد القلب على الله] في:-

1-جـــلب المنافع

2-و دفـــع المضار،

<u>O</u>\_\_\_\_\_\_\_\_

1-الشقة بالله،

2-و أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله،

3-و أن المؤمنين أولى بالتوكل على الله من غيرهم،

و خصوصا في مواطن الشدة و القتال،

### <u>O</u>فإنهم مضطرون إلى:-

1- التوكل و الاستعانة بربهم و الاستنصار له،

2-و التبري من حولهم و قوتهم،

3-و الاعتماد على حول الله و قوته،

فبذلك ينصرهم و يدفع عنهم البلايا و المحن، ثم قال تعالى:

وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَا تَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ اللهِ مِنَ الْمَلَتِهِ كَا إِذْ تَقُولُ اللهُ وَمِنِينَ أَلَى يَكُفِيكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالنّفِ مِّن الْمَلَتِهِكَةِ مَنزَلِينَ ﴿ اللهُ بَلَيْ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللهِ مِن الْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظُمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِجُمْسَةِ وَالنَّهُ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ اللهُ المُعْرِيزِ الْمُحَكِيمِ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَرِيزِ الْمُحَكِيمِ

# ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْدٍ ﴾

\*\*\*كقوله ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ اللَّهُ اللِ

و هذا امتنان منه على عباده المؤمنين،

و تذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر

# (وَٱنتُمْ أَذِلَةً)

و هم أذلة في قلة عَددهم و عُددهم مع كثرة عدد عَدوهم و عُددهم،

Oو كانت وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة،

خرج النبي علام المدينة بثلاث مئة و بضعة عشر من أصحابه،

Oو لم يكن معهم إلا سبعون بعيرا و فرسان لطلب عير لقريش قدمت من الشام، فسمع به المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم،

⊙و خرجوا في زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة و السلاح العام و الخيل الكثيرة،

فالتقوا هم و المسلمون في ماء يقال له « بدر » بين مكة و المدينة فاقتتلوا،

و نصر الله المسلمين نصرا عظيما،

1-فقتــــــلوا من المشركين سبعين قتيلا من صناديد المشركين و شجعانهم، 2-و أســــروا سبعين،

3-و احتووا على معسكرهم ستأتي - إن شاء الله - القصة في سورة الأنفال، فإن ذلك موضعها،

و لكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم و يشكروه،

فلهذا قال (فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

لأن من اتقى ربه فقد شكره، و من ترك التقوى فلم يشكره،

إذ تقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر مبشرا لهم بالنصر.

(إِذْ تَقُولُ اِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُونِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَثَهِكَةِمُنزَ لِينَ الله بَكَةً إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ) \*الميسر: ويأت كفار «مكة» على الفور مسرعين لقتالكم أي: من مقصدهم هذا، و هو وقعة بدر

(هَلْذَا يُمْدِذَكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِي مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ

أي: معلمين بعلامة الشجعان،

1-الصبر،

2-و التقــــوى،

3-و إتيـــان المشركين من فورهم هذا،

🛱 فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين و إمدادهم بهم،

\$ أما وعد النصر و قمع كيد الأعداء

فشرط الله له الشرطين الأولين كما تقدم في قوله: -

﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقَوُا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾ [ال عمران: ١٢٠).

(وَمَاجَعَلُهُ ٱللَّهُ)

أي: إمداده لكم بالملائكة

(إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ)

تستبشرون بها و تفرحون

(وَلِنَطْمَهِنَّ قُلُوبُكُم بِهِي

فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب،

05-04م\_66ص

بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم،

### (وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ)

و أما النصر الحقيقي الذي لا معارض له،

فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده،

فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب كما هي سنته في خلقه،

و إن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعباده: -

1-أن الأمـــر كله بيديه،

2-و مرجــع الأمور إليه،

و لهذا قال (مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ)

فلا يمتنع عليه مخلوق، بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره و قهره

### (ٱلْحَكِيمِ)

الذي يضع الأشياء مواضعها،

و له الحكمة في إدالة الكفار في بعض الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة،  $(\ddot{\mathbf{I}})$ 

قال تعالى: ﴿ زَّاكِ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَانْنَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَنْلُواْ بِعُضَكُم بِبَعْضٍ ﴾ محمد ٤

معجم اللغة العربية المعاصرة :أدالَ يُديل، أُدِلْ، إدالةً، فهو مُديل، و المفعول مُدال • أدال الشَّىءَ: جَعَله مداولة، أي تارة لهؤلاء و تارة للآخرين

# \*\*\* { وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ

## ٱلْعَهَٰذِ ٱلْحَكِيمِ }

 وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ وَ أَعْلَمَكُمْ بِإِنْزَالِهَا إِلَّا بِشَارَةً لَكُمْ وَ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِكُمْ وَ تَطْمينًا،

وَوَإِلَّا فَإِنَّا النَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، الَّذِي لَوْ شَاءَ لَانْتَصَرَ مِنْ أَعْدَائِهِ بِدُونِكُمْ، وَ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى قِتَالِكُمْ لَهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى بَعْدَ أَمْرِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْقِتَالِ:

{ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبَالُواْ بِعَضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن

يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَلْهُمْ أَلْجُنَّةَ عَرَّفُهَا لَهُمْ الْجَنَّة وَ لِهَذَا قَالَ هَاهُنَا:

{وَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزيزِ الْحَكِيمِ}

أَيْ: هُوَ ذُو الْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرام، وَ الْحِكْمَةِ فِي قَدره وَ الْإِحْكَامِ.

# لِيقُطعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْمِتُهُمْ فَيَنقَلِمُوا خَآبِيِينَ

يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمــــرين:-

## الامر الاول: - ( لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً)

إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا، أي: جانبا منهم و ركنا من أركانهم،

### 

1-بقـــــتل،

05-04م\_66ص

2-أو أس\_\_\_\_\_,

4-أو غنيم\_\_\_\_ة مال،

فيقوى بذلك المؤمنون و يذل الكافرون،

Оو ذلك لأن مقاومتهم و محاربتهم للإسلام تتألف من :-

[أشخاصهم و سلاحهم و أموالهم و أرضهم]

O فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة و المقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم،

### الأمر الثاني( أَوْيَكُمِتُهُمْ:): -

\*\*\*یخزیهم و یردهم بغیظهم لما یَنَالون منکم ما أرادوا

أن يريد الكفار بقوتهم و كثرتهم، طمعا في المسلمين،

و يمنوا أنفسهم ذلك،

و يحرصوا عليه غاية الحرص،

و يبذلوا قواهم و أموالهم في ذلك،

## (أَوْيَكُمِنَهُمْ)

فينصر الله المؤمنين عليهم

### (فَيَنْقَلِبُواْ خَايِبِينَ )

و يردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم، بل يرجعون بخسارة و غم و حسرة،

## و إذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا بين هذين الأمرين،

غير خارج عنهما:-

1-إما نصــر عليهم

○ لما جرى يوم « أحد » ما جرى،

و جرى على النبي المامصائب، رفع الله بها درجته،

فشُج رأسه و كُسِرت رباعيته، قال «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم »

و جعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل:-

[ أبي سفيان بن حرب،

و صفوان بن أمية

و سهيل بن عمرو،

و الحارث بن هشام]

أنزل الله تعالى على رسوله نهيًا له عن الدعاء عليهم باللعنة و الطرد عن رحمة الله

## ( لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىٰءُ)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4559 - عن سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مَنَ الرِّكُوعِ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةَ مِنَ الفَجْرِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلاَنًا وَ فُلاَنًا، بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمدَهُ، رَبِّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»،

فَأَنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران128] إِنَى قَوْلِهِ {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران128] [])

\*\*\*كقوله ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ الرعد: ٤٠

و كقوله ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ أَللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ ﴾ القصص: ٥٦

\*\*\* صحيح مسلم

104 - (1791) عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَ شُجَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ، وَ يَقُولُ:

«كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَ كَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَ هُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ؟»، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً} [آل عمران: 128]()

ش (إلى قوله) و تتمتها {أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} و المعنى ليس الحكم في العباد راجعا اإليك إنما هو لله عز وجل فإن شاء تاب عليهم و هذا من فضله و إن شاء عاقبهم فهم مستحقون لذلك و أنت تنفذ فيهم ما أمرك الله تعالى به (و شج في رأسه) أي حصل جرح في رأسه الشريف و الجراحة إذا كانت في الوجه أو الرأس تسمى شجة (يسلت) أي عسح]

انما عليك البلاغ و إرشاد الخلق و الحرص على مصالحهم،

و إنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمور،

و يهدي من يشاء و يضل من يشاء،

فلا تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهم،

## (أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ)

للإان اقتضت حكمته و رحمته :−

أن يتوب عليهم و يمن عليهم بالإسلام فعل،

☆و إن اقتضت حكمته :-

إبقاءهم على كفرهم و عدم هدايتهم،

فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم و ضروها و تسببوا بذلك، فعل،

قد تاب الله على هؤلاء المعينين و غيرهم،

فهداهم للإسلام رضي الله عنهم،

و في هذه الآية مما يدل على:-

1-أن اختيار الله غالب على اختيار العباد،

2-و أن العبد و إن ارتفعت درجته و علا قدره قد يختار شيئا

و تكون الخيرة و المصلحة في غيره،

3-و أن الرسول والسلاليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى

ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين و غيرهم،

♦ أن هذا شرك في العبادة، نقص في العقل: -

يتركون من الأمر كله له و يدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة،

إن هذا لهو الضلال البعيد،

و تأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه،

و لم يذكر منهم سببا موجبا لذلك، ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده، من غير سبق سبب من العبد و لا وسيلة،

الما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم، و رتبه على العذاب بالفاء المفيدة الله المفيدة

## للسببية، فقال (أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوك)

ليدل ذلك على كمال عدل الله و حكمته، حيث وضع العقوبة موضعها،

و لم يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسه،

و لما نفى عن رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له

### فقال (وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ)

من الملائكة و الإنس و الجن و الحيوانات و الأفلاك و الجمادات كلها، و جميع ما في السماوات و الأرض،

الكل ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك،

فليس لهم مثقال ذرة من الملك،

### أَيَغُ فِرُ لِمَن يَشَاَّهُ)

و إذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته و تعذيبه

لله فيغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام فيغفر شركه و يمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه،

## (وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاَّهُ )

بأن يكله إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر و يعذبه على ذلك،

ثم ختم الآیة باسمین کریمین دالین علی سعة رحمته و عموم مغفرته و سعة احسانه و عمیم احسانه،

### فقال (وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ)

ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه، و مغفرته غلبت مؤاخذته،

### <u>O</u>فـــالآية فيــها:-

1-الإخبار عن حالة الخلق و أن منهم من يغفر الله له و منهم من يعذبه،

فلم يختمها باسمين أحدهما دال على الرحمة،

و الثاني دال على النقمة،

-بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة،

فله تعالى رحمة و إحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر،

و لا يدرك لها وصف،

فنسأله تعالى أن يتغمدنا و يدخلنا برحمته في عباده الصالحين.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَفًا مُضَاعَفَةٌ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

# ثُفَلِحُونَ اللهِ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ اللهِ وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعُلِحُونَ اللهِ وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلْحُمُ تُرْحَمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر و النواهي في نفسه و في غيره،

و أن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه - أولا- أن يعرف حده،

و ما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله،

فإذا عرف ذلك اجتهد، و استعان بالله على امتثاله في نفسه و في غيره، بحسب قدرته وإمكانه،

و كذلك إذا نهى عن أمر عرف حده،

و ما يدخل فيه و ما لا يدخل، ثم اجتهد و استعان بربه في تركه،

و أن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية و النواهي،

و هذه الآيات الكريمات قد اشتملت:-

1-عن أوامر و خصال من خصال الخير، أمر الله بها و حث على فعلها، و أخبر عن جزاء أهلها،

2-و على نواهى حث على تركها.

 $\mathbf{O}_{e}$  لعل الحكمة  $\mathbf{-e}_{e}$  الله أعلم  $\mathbf{-e}_{e}$  في إدخال هذه الآيات أثناء قصة  $\mathbf{e}_{e}$  أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين،

أنهم إذا صبروا و اتقوا نصرهم على أعدائهم، و خذل الأعداء عنهم،

كما في قوله تعالى:

﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾ إلى عمران: ١٢٠.

ثم قال: ﴿ بَكَنَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ

ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَيِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ آل عمران: ١٢٥

○ فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى، التي يحصل بها النصر و الفلاح و السعادة،

فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى و أحرى،

و يدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ « التقوى » في هذه الآيات ثلاث مرات: مرة مطلقة وهى قوله: (أعدت للمتقين) و مرتين مقيدتين، فقال:

### (وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ)

( واتقوا النار )

فقوله تعالى: ( يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا )

كل ما في القرآن من قوله تعالى:

( يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ )

افعلوا كذا، أو اتركوا كذا،

يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي و الموجب لامتثال ذلك الأمر،

و اجتناب ذلك النهي؛

#### <u>O</u>لأن الإيمـــان هو:-

التصديق الكامل بما يجب التصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح، \$\\\\$ فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة،

و ذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية،

و من لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين، على المعسر و لم يحصل منه شيء،

#### قـــالوا له:-

1- إما أن تقضى ما عليك من الدين،

2-و إما أن نزيد في المدة، و يزيد ما في ذمتك،

((\*\*\*و زاده الآخر في القدر))

فيضطر الفقير و يستدفع غريمه و يلتزم ذلك، اغتناما لراحته الحاضرة، ، فيزداد - بذلك- ما في ذمته أضعافا مضاعفة، من غير نفع و انتفاع.

## ففي قوله: (أَضْعَنفًا مُّضَنعَفَةً)

تنبیه علی شدة شناعته بكثرته، و تنبیه لحكمة تحریمه،

و أن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم.

و ذلك أن الله أوجب إنظار المعسر، و بقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف،

فيتعين على المؤمن المتقي تركه و عدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى. و الفلاح متوقف على التقوى،

فلهذا قال: (وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ اللَّهِ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتُ لِلْكَنفِرِينَ

بترك ما يوجب دخولها، من الكفر و المعاصي، على اختلاف درجاتها،

<u>O</u>فإن المعاصي كلها- و خصوصا المعاصي الكبار-:-

[تجر إلى الكفر]

بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله،

<u>O</u>فتــــرك المعـــاصي:-

1-ين جي من النار،

2-و يق\_ي من سخط الجبار،

Oو أفعـــال الخير و الطاعة :-

1-ت وجب رضا الرحمن،

2-و دخـول الجنان،

3-و حصول الرحمة،

و لهذا قال: ( وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ )

بفعل الأوامر امتثالا و اجتناب النواهي

## (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

فطاعة الله و طاعة رسوله، من أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى:

# ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَا يَكِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الأعراف: ١٥٦

 وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَنَجِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَكُمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَـ لُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ ا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ اللَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهُ هَنَا بِيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ مَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ السَّ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشْلَةً وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ السَّ

وَسَادِعُوۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن دَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱلْإِنَى الْمُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَوْطِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ٱللَّهُ يُعِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا عَنِ النَّاسِ وَٱللَّهُ يُعِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوّا اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْلْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُولُولُولُولُولُ اللْعُلَالْمُ اللْعُلْمُ اللْمُعُلِيلُولُ اللْعُلْمُ الللْعُلِيلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ ا

# أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الدُّنُوبِ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَيْهِمْ وَجَنَّتُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ أَوْلَتَهِكَ جَزَاقُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ

تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ

(وَسَادِعُوۤا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته و إدراك جنته التي عرضها السماوات و الأرض، [فك يف بط ولها]

\*\*\*كما قال تعالي في صفة فرش الجنة ﴿ بَطَآبِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَفٍّ ﴾ الرحمن: ٥٥

فما ظنك بالظهائر

\*\*\* وَ قِيلَ: بَلْ عَرْضُهَا كَطُولِهَا؛ لِأَنَّهَا قُبَّةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ،

وَ الشَّيْءُ المُقَبَّبِ وَ الْمُسْتَدِيرُ عَرْضُه كَطُولِهِ.

وَ قَدْ ذَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ:

صحيح البخاري

7423 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ، قَالَ:

«إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ،

كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الأَرْضِ،

فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ،

وَ أَعْلَى الجَنَّةِ، وَ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَ مِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ»

## (أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)

التي أعدها الله للمتقين،

فهم أهلها و أعمال التقوى هي الموصلة إليها،

ثم وصف المتقين و أعمالهم، فقال:

## ( ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ)

أي: في حال عسرهم و يسرهم،

-إن أيسروا أكثروا من النفقة،

-و إن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا و لو قل.

# \*\*\*كقوله ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَ ۗ ﴾

البقرة: ٢٧٤ \*\*\* وَ الْمَعْنَى: أَنَّهُمْ لَا يَشْغَلُهُمْ أَمْر عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى

وَ الْإِنْفَاقِ فِي مَرَاضِيه،

وَ الْإِحْسَانِ ۚ إِلَى خَلْقِهِ مِنْ قَرَابَاتِهِمْ وَ غَيْرِهِمْ بِأَنْوَاعِ الْبِرِّ.

### (وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْفَيْظُ)

\*الميسر: و الذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر،

اًي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم:

[و هو امتلاء قلوبهم من الحنق، الموجب للانتقام بالقول و الفعل]

Oهؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية،

بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، و يصبرون عن مقابلة المسيء إليهم.

\*\*\* صحيح البخاري

6114 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ:

«لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ»() (وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ )

يدخل في العفو عن الناس= العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، • العفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء،

### 

1-ممن تحلى بالأخلاق الجميلة،

2-و تخلى عن الأخلاق الرذيلة،

3-و ممن تاجر مع الله،

4-و عــــفا عن عباد الله :-

1–رحمة بهم،

2 -و إحسانا إليهم،

3 - و كراهة لحصول الشر عليهم،

4-و ليعفو الله عنه،

5-و يكون أجره على ربه الكريم، لا على العبد الفقير،

<sup>(</sup>الشديد) القوي الحقيقى.

<sup>(</sup>بالصرعة) الذي يغلب الرجال ويصرعهم.

<sup>(</sup>علك نفسه) يكظم غيظه ويتحلم ولا يعمل بمقتضى غضبه]

كما قال تعالى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةُ مِثَلُهَا فَمَنْ عَفَ اوَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ، عَلَى اللَّهِ ﴾ ﴿ [ أَلَ عَلَى اللَّهِ ﴾ ﴿ [ أَلَ عَلَى اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ ﴾ ﴿ \* \* \* = كَوْرًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

\*\*\*مَعَ كَفِّ الشَّرِّ يَعْفُونَ عَمَّنْ ظَلَمَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، فَلَا يَبْقَى فِي أَنْفُسِهِمْ مَوجدة عَلَى أَحَدٍ، وَ هَذَا أَكْمَلُ الْأَحْوَالِ،

الله المراكبة أعم من غيرها، و أحسن و أعلى و أجل، و هي الإحسان،

فقال تعالى: (وَأَللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ)

### Oو الإحسان نـــوعان:

1-الإحسان في عبادة الخالق.

2-و الإحسان إلى المخلوق،

<u>O</u>فالإحسان في عبادة الخالق:-

فسرها النبي على بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك »

### <u>O</u>و أما الإحسان إلى المخلوق:-

1-فهو إيصال النفع الديني و الدنيوي إليهم،

2-و دفع الشر الديني و الدنيوي عنهم،

3-فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف، و نهيهم عن المنكر،

1 و تعليم جاهلهم،

2 وعظ غافلهم،

3×و النصيحة لعامتهم و خاصتهم،

الشورى: ٤٠

4\*و السعي في جمع كلمتهم،

5\*و إيصال الصدقات و النفقات الواجبة و المستحبة إليهم،

على اختلاف أحوالهم و تباين أوصافهم،

6 خفيدخل في ذلك بذل الندى و كف الأذى، و احتمال الأذى،

كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات،

فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الله و حق عبيده.

\*\*\* صحیح مسلم

(2588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

«مَا نَقَصَتْ صَدَّقَةٌ مِنْ مَالِ،

وَ مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا،

وَ مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ»( )

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم و ذنوبهم، فقال:

( وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَـُلُوا فَلْحِشَّةً )

\*الميسر:والذين إذا ارتكبوا ذنبًا كبيرًا

(أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ )

<sup>[</sup> ش (ما نقصت صدقة من مال) ذكروا فيه وجهين أحدهما:

معناه أنه يبارك فيه و يدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية

وهذا مدرك بالحس والعادة و الثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه و زيادة إلى أضعاف كثيرة

<sup>(</sup>و ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا) فيه أيضا وجهان

أحدهما على ظاهره و من عرف بالعفو و الصفح ساد و عظم في القلوب و زاد عزه و إكرامه

و الثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك

<sup>(</sup>و ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) فيه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الدنيا و يثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس و يجل مكانه و الثاني أن المراد ثوابه في الآخرة و رفعه فيها بتواضعه في الدنيا قال العلماء و هذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة و قد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا و الآخرة]

الميسر:أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دونه،

اي: صدر منهم أعمال سيئة كبيرة، أو ما دون ذلك،

## (ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

1-بــــادروا إلى التوبة و الاستغفار،

2-و ذكــــروا ربهم، [و ما توعد به العاصين و وعد به المتقين] فســـــألوه:-

1-المغـــفرة لذنوبهم،

2-و الســـتر لعيوبهم،

### <u>O</u>م<u>\_\_\_</u>

2-و نـــدمهم عليها،

\*\*\*صحيح البخاري

7507 - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِا قَالَ:

1-" إِنَّ عَبْدًا اذَّنب ذَنْبًا - فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ ۖ فَاغْفِرْ لِي،

فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَأْخُذُّ بِهِ؟

غَفَرْتُ لِعَبْدِي،

2-ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا،

فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ آخَرَ، فَاغْفِرْهُ؟

فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَأْخُذُ بِهِ؟

غَفَرْتُ لِعَبْدِي،

3-ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا،قَالَ: أَذْنَبْتُ آخَرَ، فَاغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ: أَغْلِمُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَأْخُذُ بِهِ؟

غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلاَثًا، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ "؛()

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ النساء: ١١٠

فلهذا قال: (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).

\*\*\* تَابُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَ رَجَعُوا إِلَى اللَّهِ عَنْ قَرِيبٍ، وَ رَجَعُوا إِلَى اللَّهِ عَنْ قَرِيبٍ، وَ لَمُعْصِيَةٍ وَ يُصِرُّوا عَلَيْهَا غَيْرَ مَقْلِعِين عَنْهَا، وَ لَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُمُ الذَّنْبُ تَابُوا عَنْهُ،

(أُولَتِهِكَ)

الموصوفون بتلك الصفات

(جَزَاقُهُم مَّعْفِرَةٌ مِّن دَّيِّهِمَ)

<sup>(</sup>ثلاثا) أي يقول غفرت لعبدي يكررها ثلاثا.

<sup>(</sup>ما شاء) ما دام إذا أذنب تاب. قال النووي في شرح الحديث:-

لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه و لو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته.

قلت و الحاصل أن من جاءه الموت وهو تائب من ذنبه كان من المقبولين و الخطر أن يعود للذنب فيأتيه الموت فجأة قبل أن يتوب فيكون من الخاسرين]

تزيل عنهم كل محذور

## (وَجَنَّكُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ)

فيها من النعيم المقيم، و البهجة و السرور و البهاء، و الخير و السرور، و القصور و المنازل الأنيقة العاليات، و الأشجار المثمرة البهية، و الأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات،

## (خَالِدِينَ فِيهَاً)

لا يحولون عنها، و لا يبغون بها بدلا و لا يغير ما هم فيه من النعيم،

### (وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَنِيلِينَ)

○ عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا ف« عند الصباح يحمد القوم السرى » و عند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا.

○ و هذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة و الجماعة، على أن: –
 [الأعمال تدخل في الإيمان].... خلافا للمرجئة.....

و وجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية، التي في سورة الحديد، نظير هذه الآيات، وهي قوله تعالى:

﴿ سَابِقُوۤ اْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِوَ ٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَاللَّهُ فُو ٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ المَنُواْ بِٱللَّهُ وَرُسُلِهِ أَنْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ الله عندكر فيها إلا لفظ الإيمان به و برسله، و هنا قال:

#### ( أعدت للمتقين )

المتقين بهذه الأعمال المالية و البدنية،

○ فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى:

# قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ الله هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

## ( قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ )

و هذه الآيات الكريمات، و ما بعدها في قصة « أحد » يعزي تعالى عباده

المؤمنين و يسليهم، و يخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال و أمم كثيرة،

امتحنوا، و ابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين،

فلم يزالوا في مداولة و مجاولة،

حتى جعل الله العاقبة للمتقين، و النصر لعباده المؤمنين،

و آخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين،

و خذلهم الله بنصر رسله و أتباعهم.

(فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ)

بأبدانكم و قلوبكم

(فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ)

### فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية، :-

1-قد خوت ديارهم، و تبين لكل أحد خسارهم،

2-و ذهب عزهم و ملكهم،

3-و زال بذخهم و فخرهم،

أفليس في هذا أعظم دليل، و أكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل؟ و حكمة الله التي يمتحن بها عباده، ليبلوهم و يتبين صادقهم من كاذبهم،

و لهذا قال تعالى: (هَنْذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ)

أي: دلالة ظاهرة، تبين للناس الحق من الباطل،

و أهل السعادة من أهل الشقاوة،

و هو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين.

### (وَهُدُى)

لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم إلى سبيل الرشاد،

## (وَمُوعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)

و تعظهم و تزجرهم عن طريق الغي،

Oو أما باقي الناس فهي بيان لهم، تقوم به عليهم الحجة من الله، ليهلك من هلك عن بينة.

و يحتمل أن الإشارة في قوله: (هذا بيان للناس)
للقرآن العظيم، و الذكر الحكيم،

و أنه [بيان للناس عموما، ] [و هدى و موعظة للمتقين خصوصا،]

و كلا المعنيين حق.

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الله

إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِنْ لَمَّ وَتِلْكَ الْأَيْنَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاّةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين، و مقويا لعزائمهم و منهضا لهممهم:

(وَلَا تَهِنُوا)

أي: و لا تهنوا و تضعفوا في أبدانكم،

(وَلَا يَحْزَنُوا )

و لا تحزنوا في قلوبكم، عندما أصابتكم المصيبة،

و ابتلیتم بهذه البلوی،

فإن الحزن في القلوب، و الوهن على الأبدان، :-

1-زي\_ادة مصيبة عليكم،

2-و ع\_\_\_ون لعدوكم عليكم،

1- شجعوا قلوبكم و صبروها،

2-و ادفعوا عنها الحزن

3-و تصلبوا على قتال عدوكم،

و ذكر تعالى أنه لا ينبغي و لا يليق بهم الوهن و الحزن،

## (وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)

و هم الأعلون في الإيمان، و رجاء نصر الله و ثوابه،

فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي و الأخروي لا ينبغي منه

ذلك، و لهذا قال تعالى : (وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ)

Oثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة،

و بيَّن الحكم العظيمة المترتبة على ذلك، فقال:

# (إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ فَلْدُ)

\*الميسر:جراح أو قتل

Oفأنتم و إياهم قد تساويتم في القرح،

و لكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى:

﴿ وَلَا تَهِنُواْفِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۗ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأْلَمُونَ

وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ فَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ﴾ النساء: ١٠٤

(وَيِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ)

و من الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن و الكافر،

و البر و الفاجر، فيداول الله الأيام بين الناس: -

يـــوم لهذه الطائفة،

و يــــوم للطائفة الأخرى؛

-لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية،

و هذا بخلاف الدار الآخرة، فإنها خالصة للذين آمنوا.

## (وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا)

هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة و الابتلاء،

للتبين المؤمن من المنافق ₩

لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده،

• فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء،

[تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام،]

#### فـــــي :-

الضراء و السراء، و اليسر و العسر، ممن ليس كذلك.

# (وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً)

\*الميسر: و يُكْرِمَ أقوامًا منكم بالشهادة

و هذا أيضا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل،

و لا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها،

فهذا من رحمته بعباده المؤمنين، أن قيَّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس، لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية و النعيم المقيم،

## (وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِيدِينَ)

الذين ظلموا أنفسهم، و تقاعدوا عن القتال في سبيله،

المنافقين، المنافقين، المنافقين،

و أنهم مبغضون لله،

و لهذا ثبطهم عن القتال في سبيله.

﴿ وَلَا تَهِنُواْفِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأْلَمُونَ وَالْتَهِنُواْ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأْلَمُونَ وَالْتَهُ عَلِيمًا كَوَالنساء: ١٠٤

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ الْمَرْحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَذَ كُنتُمْ تَمَنَّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ اللَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِ بِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرُّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ السُّ وَكَأَيِّن مِن نَبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّديرِينَ اللَّ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَيِّتْ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَالنَّهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَّنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ آمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَيْمَ وَلَيَّا يَعْلَمُ الصَّابِدِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْقَدْكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ال

### (وَلِيْمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا)

\*الميسر: و هذه الهزيمة التي وقعت في «أُحد» كانت:-

1-اختىباراً

2-و تص فية للمؤمنين،

3-و تخلئ صاً لهم من المنافقين

و هذا أيضا من الحبِ كم:-

1-أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم و عيوبهم،

يدل ذلك على أن الشهادة و القتال في سبيل الله :-

1\*يكفر الذنوب،

2\*و يزيل العيوب،

2-و ليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين، فيتخلصون منهم، و يعرفون المؤمن من المنافق،

## (وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِيك)

\*الميسر: و هلاكًا للكافرين.

3-من الحكم أيضا أنه يقدر ذلك، ليمحق الكافرين،

أي: ليكون سببا لمحقهم و استئصالهم بالعقوبة،

فإنهم إذا انتصروا:-

1\* بغـــوا،

2\*و ازدادوا طغينهم،

→يستحقون به المعاجلة بالعقوبة، [رحمة بعباده المؤمنين.] ثم قال تعالى:

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْمِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّلبِيِنَ) هذا استفهام إنكاري، أي: لا تظنوا،

و لا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون:-

1- مشقـــــة

2-و احتمال المكاره في سبيل الله و ابتغاء مرضاته،

فإن الجنة أعلى المطالب، و أفضل ما به يتنافس المتنافسون،

\*\*\* أَحَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمْ تُبْتَلوا بِالْقِتَالِ وَ الشَّدَائِدِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم

مَّتُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ مَعَهُ وَمَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَكَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِبٌ ﴾ البقرة: ٢١٤

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الْمَ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ال

وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴾

وَ لِهَذَا قَالَ هَاهُنَا: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ}

أَيْ: لَا يَحْصُلُ لَكُمْ دُخُولُ الْجَنَّةِ حَتَّى تُبْتَلُوا

و يَرَى اللَّهُ مِنْكُمُ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ وَ الصَّابِرِينَ عَلَى مُقَارَنَةِ الْأَعْدَاءِ. و كلما عظــــم المطـــلوب:-

1-عظــــمت وسيلته،

2-و العمل الموصل إليه،

ث فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، و لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، و لكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها،

## و تمرينها عليها و معرفة ما تئول إليه:-

[تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها، و لا يبالون بها] و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه و يودون حصوله،

فقال: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ

-و ذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر يتمنون أن يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهم،

\*\*\* صحیح مسلم

(1742) عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ كَالِّا قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَ اسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَ اسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»،

ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَ قَالَ:

«اللهُمَّ، مُنْزِلُ الْكِتَابِ، وَ مُجْرِيَ السَّحَابِ، وَ هَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ، وَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ، وَ الْأُحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ،

وَ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ»()

قال الله تعالى لهم: (فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ)

أي: رأيتم ما تمنيتم بأعينكم

\*\*\*الْمَوْتَ شَاهَدْتُهُوهُ فِي لَمَعان السُّيُوفِ وَ حَدِّ الأسِنّة وَ اشْتِبَاكِ الرِّماح، وَ صُفُوفِ الرِّجَالِ لِلْقِتَالِ.

# (وَأَنْتُمْ نَنظُرُونَ )

فما بالكم و ترك الصبر؟

هذه حالة لا تليق و لا تحسن، خصوصا لمن تمنى ذلك، و حصل له ما تمنى، فــــــــــان الواجـــــــب عليه:

<sup>(</sup>و اسألوا الله العافية) قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن و الباطن في الدين و الدنيا و الآخرة

<sup>(</sup>فإذا لقيتموهم فاصبروا) هذا حث على الصبر والقتال و هو آكد أركانه وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى

<sup>{</sup>يا آيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله}

<sup>(</sup>واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) معناه ثواب الله و السبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله

و مشي المجاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق و أثبتوا

2-و استفــــراغ الوسع في ذلك.

و في هذه الآية دليل على أنه لا يُكره تمنى الشهادة،

و وجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم، و لم ينكر عليهم،

و إنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها، والله أعلم.

ثم قال تعالى: -

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىَ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ

يقول تعالى: ( وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ)

\*\*\*صحيح البخاري

4452 - عن عَائِشَةً أَخْبَرَتْ أَبِي سلمة:

أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ، حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ،

فَلَمْ يُكَلِّمُ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ،

فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلِا وَ هُوَ مُغَشَّى بِثَوْبٍ حِبَرَةٍ،

فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَ بَكِّي،

ثُمَّ قَالَ: «بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، وَ اللهِ لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْن

أُمَّا المَوْتَةُ الَّتَى كُتبَتْ عَلَيْكَ، فَقَدْ مُتَّهَا»

4454 - قَالَ ٱلزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ،

أَنَّ أَبَا بَكْمِ خَرَجَ وَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُكَلِّمُ النَّاسَ

فَقَالَ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَ تَرَكُوا عُمَرَ،

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: " أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا إِلَٰ ۖ

فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لاَ يَهُوتُ،

قَالَ اللَّهُ: {وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} [آل عمران: 144]

إِلَى قَوْلِهِ {الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144]،

وَ قَالَ: وَ اللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْر، فَتَلَقَّاهَا منْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ،

فَمَا أُسِّمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا "

فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ

قَالَ: ﴿ وَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ تَلاَهَا فَعَقِرْتُ،

حَتَّى مَا تُقِلُّنِي رِجْلاَيَ،

وَ حَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلاَهَا،

عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَدْ مَاتَ»()

أي: ليس ببدع من الرسل، بل هو من جنس الرسل الذين قبله،

Оوظیفتهم تبلیغ رسالات ربهم و تنفیذ أوامره، لیسوا بمخلدین،

ش (مغشی) مغطی.

<sup>(</sup>حبرة) ثوب يماني.

<sup>(</sup>فعقرت) انهارت قواي وسقطت وفي نسخة

<sup>(</sup>فعقرت) بفتح العين أي دهشت وتحيرت.

<sup>(</sup>تقلني) تحملني]

٥ ليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله،

بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت و بكل حال،

و لهذا قال: (أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِكُمْ)

بترك ما جاءكم من إيمان أو جهاد، أو غير ذلك.

قال الله تعالى: (وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئُ) إنما يضر نفسه، و إلا فالله تعالى غني عنه، و سيقيم دينه، و يعز عباده

المؤمنين،

• فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه:

مدح من ثبت مع رسوله، و امتثل أمر ربه،

فقال: (وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ)

و الشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال.

Oو في هذه الآيــــة الكـــريمة :-

1-إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة

لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه، [فَقْدُ رئيس و لو عَظُم،]

#### <u>O</u>و مــا ذاك إلا :-

1-بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، إذا فُقِدَ أحدُهم قام به غيره،

2-و أن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله، و الجهاد عنه،

بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس،

فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم، و تستقيم أمورهم.

2-و في هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر، و أصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله الأنهم هم سادات الشاكرين.

( وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِئنَبًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ

( وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُؤَجَّلًا

\*\*\* وَ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا تَشْجِيعٌ للجُبَناء وَ تَرْغِيبٌ لَهُمْ فِي الْقِتَالِ، فَإِنَّ الْإِقْدَامَ وَ الْإِحْجَامَ لَا يَنْقُص مِنَ الْعُمُرِ وَ لَا يَزِيدُ فِيهِ

-ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالها بإذن الله و قدره و قضائه،

○فمن حَتَّم عليه بالقدر أن يموت، مات و لو بغير سبب،

⊙و من أراد بقاءه، فلو أتى من الأسباب كل سبب، لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، و ذلك أن الله قضاه و قدره و كتبه إلى أجل مسمى: –

﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ ﴾ الأعراف: ٣٤

ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا و الآخرة ما تعلقت به إراداتهم، فقال: (وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوَّتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُوَّتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُوَتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرةِ نُوَتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرةِ نُوَابَ اللهِ تعالى:

﴿ كُلَّا نُمِدُّ هَنَوُلآءِ وَهَنَوُلآءِ مِنْ عَطآءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا

ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَابَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكَبَرُ دَرَجَنَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ الإسراء: ٢٠ – ٢١

\*\*\* ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ, فِي حَرِّثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ وَمِن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ وَمِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ الشورى: ٢٠

(وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِدِينَ)

و لم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على:-

2-و ليعلم أن الجزاء على قدر الشكر، قلة و كثرة و حسنا.

وَكَأَيِّن مِّن نَبِيِّ قَلْتَلُ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا أَسَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّعِيرِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرِينَ السا

فَعَانَنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنَيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْحُسِنِينَ اللَّهُ الله فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الاقتداء بهم، و الفعل كفعلهم، هذا تسلية للمؤمنين، وحث على الاقتداء بهم، و الفعل كفعلهم،

و أن هذا أمر قدكان متقدما، لم تزل سنة الله جارية بذلك،

فقال: ( وَكُأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ)

أي: و كم من نبي

(قَلَتَلَ مَعَهُ رِبِّيْتُونَ كَثِيرٌ)

2-و الأعمال الصالحة، فأصابهم قتل و جراح و غير ذلك.

(فَمَا وَهَنُوا لِمَا آصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ

أي: ما ضعفت قلوبهم، و لا وهنت أبدانهم،

(وَمَا ٱسْتَكَانُواْ)

أي: ذلوا لعدوهم، بل صبروا و ثبتوا، و شجعوا أنفسهم،

و لهذا قال: (وَأَللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ) .

ثم ذكر قولهم و استنصارهم لربهم،

فقال: (وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ)

أي: في تلك المواطن الصعبة

(إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا

و الإســـاف: -

هو مجاوزة الحد إلى ما حُرم،

الخدلان، [الذنوب و الإسراف] من أعظم أسباب الخدلان،

و أن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها.

ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله،

# (وَثُبِّتُ أَقَدامَنا)

و سألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين،

# (وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرِينَ)

و أن ينصرهم عليهم،

#### <u>O</u>فجمـــعوا بيـــن:-

1-الصبر و ترك ضده،

2–و التوبة و الاستغفار،

3-و الاستنصار بربهم، لا جرم أن الله نصرهم،

و جعل لهم العاقبة في الدنيا و الآخرة،

و لهذا قال: (فَعَانَكُهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ ٱلدُّنيا)

من النصر و الظفر و الغنيمة،

## (وَحُسْنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ)

و هو الفوز برضا ربهم، و النعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات، و ما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال، فجازاهم بأحسن الجزاء،

فلهذا قال: ( وَأَللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ)

#### <u>O</u>فـــــي :–

1-عبادة الخالق

2-و مع\_\_\_املة الخلق،

و من الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء، كفعل هؤلاء الموصوفين

ثم قال تعالى: -

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ اللهُ بَلِ اللهُ مَوْلَكَمُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ الله سُنُلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ - سُلْطَنَنًا وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ السَّ وَلَقَدْ صَكَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَنْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم مُ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُورُ كَ عَلَىٰ أَحَادٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىنَكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيْرٍ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ السَّ

يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ اللهُ مَوْلَنَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ أَعَقَكَمِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ السَّابَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنكَمُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ

# 

# بِهِ - سُلُطَكَنًا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّادُ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ

\*\*\*يُحَذِّرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ طَاعَةِ الْكَافِرِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ فَإِنَّ طَاعَتَهُمْ تُورِثُ الرَّدَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ لِهَذَا قَالَ:

# (يَتَأَيُّهُ) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ

#### أَعْقَكِيكُمْ)

و هذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين و المشركين، فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر،

#### (فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ)

و هم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة و الخسران.

\*الجزائري:فاقدين لكل خير في الدنيا، و لأنفسكم و أهليكم يوم القيامة.

# (بَلِ اللَّهُ مَوْلَىٰ كُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ)

ثم أخبر أنه مولاهم و ناصرهم،

#### <u>O</u>ففیه إخـــــبار لهم بذلك، و بشــــارة :-

1-بأنه سيتولى أمورهم بلطفه،

2-و يعصمهم من أنواع الشرور.

و في ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا و ناصرا من دون كل أحد

## (سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينِ كَفَرُوا الرُّعْبِ)

\*\*\*صحيح البخاري

335 - عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ إِلَّ قَالَ:

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي:-

1- نُصِرْتُ بِالرُّعْبُ مَسِيرَةَ شَهْر،

2-وَ جُعِلَتْ لِي الأُرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا،

فَأَيُّا رَجُل مِنَّ أُمَّتِى أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ،

3-وَ أُحِلَّتُ لِي المَغَانِمُ وَ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي،

4-وَ أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ،

5-وَ كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً "() فمن ولايته و نصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، و هو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم،

و قد فعل تعالى.

⊙و ذلك أن المشركين – بعدما انصرفوا من وقعة « أحد » – تشاوروا بينهم: –

<sup>(</sup>نصرت بالرعب) هو الخوف يقذف في قلوب أعدائي.

<sup>(</sup>مسيرة شهر) أي بيني و بينه مسيرة شهر.

<sup>(</sup>المغانم) جمع مغنم و هو الغنيمة و هو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا

و قالوا: كيف ننصرف، بعد أن قتلنا منهم من قتلنا، و هزمناهم و لمَّا نستأصلهم؟

فَهَمُّوا بذلك، فألقى الله الرعب في قلوبهم، فانصرفوا خائبين،

و لا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده

## المؤمنين لا يخرج عن أحد أمـــرين:-

1-إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا،

2-أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، و هذا من الثاني.

أثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين،

# فقال: (بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمًّا)

أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد و الأصنام،

التي اتخذوها على حسب أهوائهم و إرادتهم الفاسدة،

من غير حجة و لا برهان،

و انقطعوا من ولاية الواحد الرحمن،

○ فَمِن ثَمَّ كان المشركُ مرعوبا من المؤمنين، لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة و ضيق، هذا حاله في الدنيا،

و أما في الآخرة فأشد و أعظم،

و لهذا قال: (وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ)

أي: مستقرهم الذي يأوون إليه و ليس لهم عنها خروج،

# (وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِيدِينَ)

بسبب ظلمهم و عدوانهم صارت النار مثواهم.

وَلَقَكُدُ صَكَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَّ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مَّ وَتَنَكَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَكِيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَىكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَكَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ مَّن يُرِيدُ الْآخِرةَ ثُمَّ صَكَرفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمُّ مَّ فَي يُرِيدُ الْآخِرةَ ثُمَّ صَكَرفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمُّ مَّ فَي يُرِيدُ الْآخِرةَ فَنَ مِكَرفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمُّ مَّ وَلَقَدُ عَفَا عَن كُمُ وَاللهُ ذُو فَضْ لِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آنُ اللهُ وَمِنِينَ آنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ ذُو فَضْ لِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آنَ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ النَّالُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### ( وَلَقَادُ صَدَقَاكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ)

\*\*\*وعدهم الله النصر فانتصروا أي :-أول النهار

-بالنصر، فنصركم عليهم، حتى ولوكم أكتافهم،

و طفقتم فيهم قتلاحتى صرتم سببا لأنفسكم، و عونا لأعدائكم عليكم،

# إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ }

\*\*\*تقتلونهم

#### (حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ

فلما حصل منكم الفشل و هو [ الضعف و الخور ]

# (وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ)

\*\*\*كما وقع للرماة

-الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف و عدم الاختلاف، فاختلفتم،

#### <u>O</u>فمـــن قـــائل:-

2-و مِنْ قائلِ: ما مَقامنا فيه و قد انهزم العدو، و لم يبق محذور،

## (وَعُصَيْتُم )

فعصيتم الرسول، و تركتم أمره

#### (مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَبْكُمْ)

الله

#### (مَّا تُحِبُّونَ )

و هو انخذال أعدائكم؛

[لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب،أعظم من غيره.

فالواجب في هذه الحال خصوصًا، و في غيرها عموما] امتثال أمر الله و رسوله.

## (مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكا)

و هم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب،

\*\*\*و هم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة

(وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً)

و هم الذين لزموا أمر رسول الله ري الله الله الله المروا.

# (ثُمَّ مَكرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمْ

أي: بعدما وجدت هذه الأمور منكم، صرف الله وجوهكم عنهم،

فصار الوجه لعدوكم، ابتلاء من الله لكم و امتحانا، ليتبين المؤمن من الكافر، و الطائع من العاصي، و ليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم،

#### فلهذا قال: (وَلَقَدُ عَفَا عَنصُّمُّ)

\*\*\*ذلك الصنيع و ذلك و الله أعلم لكثرة عُدد العدو و عَددهم

و قلة عدد المسلمين و عَددهم

و عفا الله عنكم:أي لم يستأصلكم

\*الجزائري:و ذلك إخبار عن ترك القتال لما أصابهم من الضعف حينما رأوا أنفسهم محصورين بين رماة المشركين ومقاتليهم فأصعدوا في الوادي هاربين بأنفسهم،

و حصل هذا بعلم الله تعالى و تدبيره،

و الحكمة فيه أشار إليها تعالى بقوله:

# {لِيَبْتَلِيَكُمُمُّ }

\*الجزائري:يختبركم فيرى المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، و الصابر من الجزع،

## (وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ)

أي: ذو فضل عظيم عليهم، حيث منَّ عليهم بالإسلام، و هداهم لشرائعه،

و عفا عنهم سيئاتهم، و أثابهم على مصيباتهم.

و من فضله على المؤمنين أنه لا يقدّر عليهم خيرا و لا مصيبة،

#### إلا كان خيـــرا لهم:-

الشاكرين، الماتهم سراء فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين،

🗘 و إن أصابتهم ضراء فصبروا، جازاهم جزاء الصابرين.

\*\*\* صحيح البخاري

4043 - عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: -

لَقِينَا المُشْرِكِينَ يَوْمَئِذِ،

وَ أَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الرُّمَاةِ،

وَ أُمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ،

وَ قَالَ: «لاَ تَبْرَحُوا، إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلاَ تَبْرَحُوا،

وَ إِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلاَ تُعِينُونَا»

فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الجَبَلِ، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهنَّ، قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ،

فَأَخَذُوا يَقُولُونَ: الغَنِيمَةَ الغَنِيمَةَ،

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ:- عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لاَ تَبْرَحُوا، فَأَبَوْا،

فَلَمَّا أَبَوْا صُرِفَ وُجُوهُهُمْ، فَأُصِّيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا،

وَ أَشْرَفَ أَبُو َ سُفْيَانَ فَقَالَ: أَفِي القَوْمِ مُحَمَّدٌ؟

فَقَالَ: « لَا تُجِيبُوهُ» فَقَالَ: أَفِّي القَوْمَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟

قَالَ: « لَا تُجِيبُوهُ» فَقَالَ: أَفِي القَوْم ابْنُ الخَّطَّابِ؟

فَقَالَ: إِنَّ هَٰؤُلاَءِ قُتِلُوا، فَلِوْ َكَانُوا أَيُّحِيَاءً لَأَجَابُوا، فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ،

فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ مَا يُخْزِيكَ،

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: اعْلُ هُبَلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَجِيبُوهُ»

قَالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: " قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَ أَجَلُّ "

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَنَا العُزَّى وَ لاَ عُزَّى لَكُمْ،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَجِيبُوهُ» قَالُوا: مَا نَقُولُ؟

قَالَ: «قُولُوا اللهُ مَوْلاَنَا، وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ»

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْم بَدْرِ، وَ الحَرْبُ سِجَالٌ، وَ تَجِدُونَ مُثْلَةً،

لَمْ آمُرْ بِهَا وَ لَمْ تَسُؤْنِي

ش (ما يخزيكَ) وفي بعض النسخ (ما يحزنك)]

\*ُ\*\*وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّاد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَده أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَالَ:-

ُ وَاللَّهِ ۖ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْظُرُ إِلَى خَدَم هِنْدَ ۖ وَ صَوَاحِبَاتِهَا مُشَمِّرات هَوَارِبَ مَا دُونُ أَخْذهن كَثيرٌ وَ لَا قَليلٌ

وَ مَالَتِ الرُّماة إِلَى الْعَسْكَرِ حِينَ كَشَفْنا الْقَوْمَ عَنْهُ، يُرِيدُونَ النَّهْبَ

وَ خَلُّوا ظهورنَا لِلْخَيْلِ فَأَتَتْنَا مِنْ أَدْبَارِنَا،

وَ صَرَخَ صَارِخٌ:-

أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتل.

فَانْكَفَأْنَا وَ انْكَفَأَ عَلَيْنَا الْقَوْمُ بَعْدَ أَنْ أَصَبْنا أَصْحَابَ اللِّوَاءِ،

حَتَّى مَا يَدْنُو مِنْهُ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْم.

﴿ إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَا تَكُورُ كَ عَلَىٰ أَحَكِهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي الْخَرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ عَمَّا بِغَيْرٍ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا أَخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ فَأَثْبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ مَا أَصَرَبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ مَا أَصَرَبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ اللّهُ عَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ اللّهُ عَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال، و يعاتبهم على ذلك،

فقال: (إِذْ تُصْعِدُونَ)

أي: تجدون في الهرب

((\*\*\*أي في الجبل هاربين من أعدائكم و أنتم لا تلوون علي أحد من الدهش و الخوف و الرعب))

## (وَلَا تَكُنُّونَ عَلَىٰٓ أَحَكِهِ)

\*الميسر:ولا تلتفتون إلى أحد لِما اعتراكم من الدهشة والخوف و الرعب،

اي: لا يلوي أحد منكم على أحد، و لا ينظر إليه،

بل ليس لكم هم إلا الفرار و النجاء عن القتال.

و الحال أنه ليس عليكم خطر كبير، إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء، و يباشر الهيجاء،

# بل (وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَسَكُمْ)

\*الميسر:يناديكم من خلفكم

\*\*\*وَ هُوَ قَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهوركم يَدْعُوكُمْ إِلَى تَرْك الْفِرَارِ مِنَ الْأَعْدَاءِ، وَ إِلَى [الرَّجْعَةِ وَ الْعَوْدَةِ وَ الْكُرَّةِ].

#### <u>O</u>أي: مما يلي القوم يقول:–

« إليَّ عباد الله » فلم تلتفتوا إليه، و لا عرجتم عليه،

فالفرار نفسه موجب للوم،

و دعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس، أعظم لَوْمًا بتخلفكم عنها،

# (فَأَثْنَكُمْ)

أي: -جازاكم على فعلكم

# (غَنَّا بِغَيِّ )

أي: غما يتبع غما--

1-غم بفـــوات النصر و فوات الغنيمة، و غم بانهـــزامكم،

2-و غم أنساكم كل غم، و هو سماعكم أن محمدا علاقد قتل.

و لكن الله -بلطفه و حسن نظره لعباده-جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم،

\*\*\*3-حين علاهم المشركون فوق الجبل

\*\*\*لما أصيب المسلمون بالقتل و الجراح و فوات الغنيمة فاغتموا و حزنوا

لذلك ثم غم أخر و هو :-خبر قتل الرسول ﷺ

فلما انكشف الغم الاخير انكشف معه الغم الأول

فقال: (لِّكَيْلًا تَحْنَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ

من النصر و الظفر،

# (وَلَا مَا أَصَكَبَكُمْ)

من [الهزيمة و القتل و الجراح]

إذا تحققتم أن الرسول والله الله المصيبات،

و اغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة و محنة،

فلله ما في ضمن البلايا و المحن من الأسرار و الحكم،

و كل هذا صادر عن علمه و كمال خبرته بأعمالكم، و ظواهركم و بواطنكم، و لهذا قال: (وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).

– تتــــوطن نفوسكم،

2-و تمـــرنوا على الصبر على المصيبات،

3-و يخـــف عليكم تحمل المشقات.

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَيِّر أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَتُهُ مِّنكُمٌّ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمُهُمْ يَظُنُّوكَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُوكَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَّا قُل لَّوَكُنُّمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِم وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوأٌ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاثُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحِيء وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ اللَّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمَغْفِرَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِيمًا يَجْمَعُونَ اللَّهِ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّرِ أَمَنَةُ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ قَمِنكُمُ وَطَآبِفَةٌ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةٌ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوَ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَأْ قُل لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتَلِى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُحَرِّضَ مَا فِي عَلَيْهُمْ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

(ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَا بَعْدِ ٱلْعَيِّر)

الذي أصابكم

(أَمَنَةُ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَتُهُ مِنكُمٌ )

\*الجزائري:النعاس: استرخاء يصيب الجسم قبل النوم.

\*\*\* يَعْنِي: أَهْلَ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ وَ الثَّبَاتِ وَ التَّوَكُّلِ الصَّادِقِ، وَ هُمُ الْجَازِمُونَ بِأَنَّ اللَّهَ سَيَنْصُرُ رَسُولَهُ و يُنْجِز لَهُ مَأْمُولَهُ،

و هم البارمون بِن الله سيعتر رسوت و يدبِر له مانوت. \*\*\* يَقُولُ تَعَالَى مُمْتَنا عَلَى عِبَادِهِ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّكِينَةِ و الأَمَنَة،

وَ هُوَ النُّعَاسُ الَّذِي غَشِيَهُمْ وَ هُمْ مَشتملون السِّلَاحِ فِي حَالِ هَمِّهم

و غَمِّهم، وَ النُّعَاسُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالِ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمَانِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي

سُورَةِ الْأَنْفَالِ، فِي قِصَّةِ بَدْرٍ: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّكَاسَ آمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ

ٱلسَّكَمَآءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ

وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ الأنفال: ١١

\*\*\* وَ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الرحمن ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:-

النُّعَاسُ فِي الْقِتَالِ مِنَ اللَّهِ، وَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

\*\*\* صحيح البخاري

4562 - عن أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ:

" غَشِيَنَا النُّعَاسُ وَ نَحْنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدِ،

قَالَ: فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُّ مِنْ يَدِي وَ أَخُذُهُ وَ يَسْقُطُ وَ آخُذُهُ " شَا (مصافنا) جمع مصف وهو الموقف]

نازول:  $Q^*$ جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

سنن الترمذي ت شاكر

3007 - عَنْ أَبِي طَلْحَةً، قَالَ:

«رَفَعْتُ رَأْسي يَوْمَ أُحُدِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ،

و َمَا مِنْهُمْ يُوْمَئِذِ أَحَدٌ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ»، فَذَلكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلّ:

# {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا}

[آل عمران154]

Oو لا شك أن هذا رحمة بهم، و إحسان و تثبيت لقلوبهم،

و زيادة طمأنينة؛ لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من الخوف،

فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس.

و هذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم [المؤمنون]

الذين ليس لهم هم إلا:-

1- إقـــامة دين الله،

2-و رضـــا الله و رسوله،

3-و مصلحـــة إخوانهم المسلمين.

و أما الطائفة الأخرى الذين (وَطَآبِفَةٌ قَدَّ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ) \*\*\* يَعْنِي:- لَا يَغْشَاهُمُ النُّعَاسُ مِنَ الْقَلَقِ وَ الْجَزَعِ وَ الْخَوْفِ فليس لهم هم في غيرها، لنفاقهم أو ضعف إيمانهم،

فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم،

# (يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ)

\*\*\*كقوله ﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آهَلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِك

# فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ الفتح: ١٢

وَ هَكَذَا هَؤُلَاءِ، اعْتَقَدُوا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا ظَهَرُوا تِلْكَ السَّاعَةِ أَنَّها الْفَيْصَلَةُ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ بَادَ و أهلُه،

۞هَذَا ۗ شَأْنُ أَهْلِ الرَّيْبِ وَ الشَّكِّ إِذَا حَصَلَ أَهْرٌ مِنَ الْأُمُورِ الْفَظِيعَةِ، تَحْصُلُ لَهُمْ هَذِهِ الظُّنُونُ الشَّنِيعَةُ.

# (يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ)

و هذا استفهام إنكاري،

أي: - ما لنا من الأمر - أي: - النصر و الظهور - شيء، في الأمر - أي: -

1-أس\_\_\_اءوا الظن بربهم و بدينه و نبيه،

2-و ظنـــوا أن الله لا يتم أمر رسوله،

3-و أن هذه الهزيمة هي الفيصلة و القاضية على دين الله،

قال الله في جوابهم: (قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ)

<u>O</u>الأمـــر يشمل:-

1-الأمر الق\_\_\_دري،

2-و الأمر الشرعي،

فجميع الأشياء بقضاء الله و قدره، و عاقبة النصر و الظفر لأوليائه و أهل طاعته، و إن جرى عليهم ما جرى.

## (يُخْفُونَ )

يعنى المنافقين

وفي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكً )

ثم بين الأمر الذي يخفونه، فقال:

(يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءً)

أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي و مشورة

# (مًّا قُتِلْنا هَنهُناً)

3-و تسفيــــه منهم لرأي رسول الله و أي أصحابه،

3-و تـــزكية منهم لأنفسهم،

\*\*\* يُسِرُّونَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:-

و أورده بن كثير في تفسيره أيضا:-

أخرج ابن راهوية في المطالب العالية:-

قال الـــزبير:-

○ لقد رأيتني مع رسول الله ﷺيوم أحد حين اشتد علينا الخوف

Oوأُرسل علينا النوم فما منا أحد إلا و ذقنه -أو قال ذقنه- في صدره

Оفو الله إني الأسمع كالحُلْم قول مُعَتّب بن قُشَيْر

{لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأُمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} فحفظتها

فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك

{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا - إلى قوله - {مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} - لقول مُعَتّب بن قُشَيْر قال

{لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ} حتى بلغ {عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}

Oفرد الله عليهم بقوله: (قُللَّوْكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ)

التي هي أبعد شيء عن مظان القتل

\*\*\* هَذَا قَدَرٌ مُقَدَّرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَ حُكُمٌ حَتْم لَا يُحَادُ عَنْهُ،

وَ لَا مَنَاصَ مِنْهُ.

#### (لَبُرَزَ ٱلَّذِينَ )

\*الجزائري:لخرجوا من المدينة ظاهرين ليلقوا مصارعهم هناك.

# {كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ }

\*الجزائري:يريد كتب في كتاب المقادير، أي: اللوح المحفوظ.

# {إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ }

\*الجزائري:جمع مضجع، و هو مكان النوم،

و الاضطجاع و المراد المكان الذي صرعوا في قتلى.

○فالأسباب – و إن عظمت – إنما تنفع [إذا لم يعارضها القدر و القضاء] فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئا،

بل لا بد أن يُمْضِي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت و الحياة،

## (وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ)

أي: يختبر ما فيها من [نفــــاق و إيمــان و ضـــعف إيمان]

# (وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ)

• من وساوس الشيطان، و ما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة.

\*الجزائري:

1-إظهار الإيمان من النفاق،

2-و الحب من الكره.

## (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ)

أي: بما فيها و ما أكنته، فاقتضى علمه و حكمته أن:-

قدر من الأسباب، ما به تظهر [ مخبآت الصدور و سرائر الأمور].

ثم قال تعالى: -

# (إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً )

يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم « أحد »و ما الذي أوجب لهم الفرار:

1-و أنه من تســـويل الشيطان،

2-و أنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم.

ثلفهم الذين أدخلوه على أنفسهم،

\$ و مكنوه بما فعلوا من المعاصى،

لأنها مركبه و مدخله،

فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ الحجر: ٤٢

# (وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُّ)

ثم أخبر أنه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة ((\*\*\*الفرار)) و إلا فلو واخذهم لاستأصلهم.

## (إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورً)

للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة و الاستغفار، و المصائب المكفرة،

#### (حَلِيعٌ)

#### 

1-يستـــــــأنى به،

2-و يــــدعوه إلى الإنابة إليه، و الإقبـــال عليه.

☆ثم إن تــــاب و أنـــاب :-

1-قبِـــــلَ منه،

2-و صَّيره كأنه لم يَجْرِ منه ذنب، و لم يصدر منه عيب،

فلله الحمد على إحسانه.

\*\*\* مسند أحمد مخرجا

بِيِينِ، قَالَ: لَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، 490 - عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: لَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ،

فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ،

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن:-

1- أَبْلِغْهُ ِ أَنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ، - قَالَ عَاصِمٌ:- يَقُولُ يَوْمَ ([أُحُدٍ ])-

2-وَ لَمْ أَتَخَلَّفْ يَوْمَ بَدْرٍ،

3-وَ لَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ،

قَالَ:- فَانْطَلَقَ فَخَبَّرَ ذَلِكَ عُثْمَانَ،

قَالَ: فَقَــــالَ:-

1- أَمَّا قَوْلُهُ إِنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنَ، فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِي بِذَنْبٍ، وَ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ

مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ} [آل عمران: 155]

2-وَ أَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّي تَخَلَّفْتُ يَوْمَ بَدْرٍ:-

فَإِنِّي كُنْتُ أُمَرِّضُ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَتْ،

«وَ قَدْ ضَرَبَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِيسَهْمِي،

وَ مَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِللَّهِ بِسَهْمِهِ فَقَدْ شَهِدَ» ،

3-وَ أَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ: -

فَإِنِّي لَا أُطِيقُهَا وَ لا هُوَ، فَائْتِهِ فَحَدِّثْهُ بِذَلِكَ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمَ إِذَا ضَرَبُوا فِ الْأَرْضِ الْوَكَانُوا غُرَّى اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُرَّى لُو كَانُوا عِندَنَا مَا مَا ثُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُومِمٍ اللَّهِ وَلَيْنَ فُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْمُتُمْ وَاللَّهُ يُعْيَء وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴿ آلَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِنَا يَجْمَعُونَ ﴾ لَمَعْفِرَهُ مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِنّا يَجْمَعُونَ ﴾

# (يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا)

ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين،

الذين [لا يؤمنون بربهم، و لا بقضائه و قدره،] من المنافقين و غيرهم.

ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء،

و في هذا الأمر الخاص

# (وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ )

و هو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب:

## (إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: سافروا للتجارة

# (أَوْ كَانُواْ غُزَّى)

أي: غزاة، ثم جرى عليهم قتل أو موت، يعارضون القدر و يقولون:

#### (لَّوْ كَانُواْعِندَنَا)

\*\*\*في البــــــلد

(مَا مَاتُواً)

\*\*\* في السفر

## (وَمَاقَتِلُوا )

\*\*\* في الغزو

# (لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ)

\*\*\*خَلَقَ هَذَا الِاعْتِقَادَ فِي نُفُوسِهِمْ لِيَزْدَادُوا حَسْرَةً عَلَى مَوْتِهِمْ و قتْلهم -و هذا كذب منهم، فقد قال تعالى:

﴿ قُل لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمٍ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ فِي صُدُودِ كَانَتُهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾

آل عمد ان: ١٥٤

و لكن هذا التكذيب لم يفدهم، إلا أن الله يجعل هذا القول،

و هذه العقيدة حسرة في قلوبهم، فتزداد مصيبتهم،

Оو أما المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله، فيؤمنون و يسلمون،

-:<u>-</u>

1-يهـــدي الله قلوبهم و يثبتها،

2-و يخـــفف بذلك عنهم المصيبة.

قال الله ردا عليهم: (وَأَللَّهُ يُحِيء وَيُمِيثُ)

أي: هو المنفرد بذلك، فلا يغني حذر عن قدر.

# رُّواً لَلَهُ بِمَا تَمْ مَلُونَ بَصِيرٌ )

فيجازيكم بأعمالكم و تكذيبكم.

( وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِن ٱللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمّا يَجُمعُونَ ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه، ليس فيه نقص و لا محذور،

<u>O</u>لأنه سبب مف<u>ض</u> و موصل إلى:-

و إنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون،

1- مغفرة الله

و ذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم.

وَلَهِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ شُحَشَرُونَ اللَّهِ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُم وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ اللَّهِ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ أَوَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعُلُ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ ثُمَّ تُوكَى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ اللهِ أَفْكَنِ ٱتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ السُّ أَوَلَمَّا أَصَلَبَنَّكُم مُّصِيبَةً قَدْ أَصَبَتُم مِّفْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَدَّا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَلَهِن مُتُّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللهِ تُحَشَرُونَ ﴿ اللهِ عُمْسُرُونَ ﴿ اللهِ عَالَةَ كَانَت، و أَن الخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت، فإنما مرجعهم إلى الله، و مآلهم إليه، فيجازي كلا بعمله، فأين الفرار إلا إلى الله،

و ما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله ؟

فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ

## ( فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ)

أي: برحمة الله لك و لأصحابك، منَّ الله عليك أن :-

1-ألن\_ت لهم جانبك،

2-و خفض\_\_\_ ت لهم جناحك،

3-و ترقق\_\_\_\_ عليهم،

4-و حسن ت لهم خلقك،

فاجتمعوا عليك و أحبوك، و امتثلوا أمرك.

## (وَلَوْكُنتَ فَظًّا)

أي: سيئ الخلق

## (غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ)

أي: قاسيه،

\*\*\* صحيح البخاري

2125 -عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ،

قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَمَّرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

10-04م-71ص

قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْفِي التَّوْرَاةِ ؟

قَالَ: " أَجَلُّ، وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي الْتَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي القُرْآنِ:

{ يَا أَيُّهَا النَّبُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا } [الأحزاب: 45]،

وَ حِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَ رَسُولِي،

سَمَّيْتُكَ الْمَتَوَكُّلَ لَيْسَ بِفَظِّ وَ لاَ غَلِيظٍ، وَ لاَ سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَ لاَ سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَ لاَ يَدْفَعُ بالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَ لَكِنْ يَعْفُو وَ يَغْفِرُ،

## (لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ

\*الميسر: لانْصُرُفُ أصحابك من حولك

الله الخلق السيع. الله المن قام به هذا الخلق السيع.

الله عند الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين الله،

و ترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من [المدح و الثواب الخاص]

و الأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين،

و تبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من [الذم و العقاب الخاص]

• فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟!

اليس من أوجب الواجبات، و أهم المهمات، الاقتداء بأخلاقه الكريمة، و معاملة الناس بما يعاملهم به الله من اللين و حسن الخلق و التأليف، امتثالا لأمر الله، و جذبا لعباد الله لدين الله.

## (فَأَعْفُ عَنْهُمْ)

\*الميسر : فلا تؤاخذهم بما كان منهم في غزوة <أحد>

أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه كالله،

## (وَأَسْتَغْفِرْ لَمُكُمٍّ)

\*الميسر:واسأل الله -أيها النبي- أن يغضر لهم

و يستغفر لهم في التقصير في حق الله،

<u>-: فيجم\_ع بي\_ن</u>

1–العفــــــو

2-و الإحسان.

## (وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِي )

أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة و نظر و فكر،

⊙فإن في الاستشارة من الفوائد و المصالح الدينية و الدنيوية ما لا يمكن

#### حصــــــره:-

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله.

و منها: أن فيها تسميحا لخواطرهم،

و إزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث،

🛱 فإن من له الأمر على الناس: –

إذا جمع أهل الرأي و الفضل و شاورهم في حادثة من الحوادث

1[\*اطمأنت نفوسهم و أحبوه،

2 و علموا أنه ليس بمستبد عليهم،

3\*و إنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، ]

←فبذلوا جهدهم و مقدورهم في طاعته،

بخلاف من ليس كذلك، فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة،

و لا يطيعونه و إن أطاعوه [فطاعة غير تامة].

و منها: أن في الاستشارة تنور الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول.

و منها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب،

فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، و إن أخطأ أو لم يتم له مطلوب، فليس بملوم،

فإذا كان الله يقول لرسوله - ﷺ و هو أكمل الناس عقلا

و أغزرهم علما، و أفضلهم رأيا- ( وشاورهم في الأمر ) فكيف بغيره؟!

\*\*\* و لِذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ فِي الْأَمْرِ إِذَا حَدَث،

تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ؛ لِيَكُونُوا فِيمَا يَفْعَلُونَهُ أَنْشَطَ لَهُمْ

1-كَمَا شَاوَرَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فِي الذَّهَابِ إِلَى الْعِيرِ

\*\*\* السنن الكبرى للنسائي:

8290 -عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ:

«سَارَ إِلَى بَدْرٍ فَاسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ،

ثُمَّ اسْتَشَارَهُمُّ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ»

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِيَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

قَالَ: " إِذًا لَا نَقُولُ مَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى:-

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا،

وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرَكِ الْغِمَادِ لَاتَّبَعْنَاكَ " 2-وَ شَاوَرَهُمْ -أَيْضًا-أَيْنَ يَكُونُ الْمَنْزِلُ؟

حَتَّى أشار المنذر بِن عمرو المعتق ليموتَ، بِالتَّقَدُّمِ إِلَى أَمَامِ الْقَوْمِ،

2-وَ شَاوَرَهُمْ فِي أُحُدٍ فِي أَنْ يَقْعُدَ فِي الْمَدِينَةِ أَوْ يَخْرُجَ إِلَى الْعَدْقِّ،

فَأَشَارَ جمهُورُهُم بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ.

4-وَ شَاوَرَهُمْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي مُصَالَحَةِ الْأَحْزَابِ بِثُلُثِ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ عَامَئِذٍ، فَأَبَى عَلَيْهِ ذَلِكَ السَعْدَان:-[ سعدُ بْنُ مُعَاذٍ و سعدُ بْنُ عُبَادة] فَتَرَكَ ذَلِكَ.

5-وَ شَاوَرَهُمْ يومَ الحُدَيبية فِي أَنْ يَمِيلَ عَلَى ذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ،.

فَقَالَ لَهُ الصديق:- إنا لم نجيَّء لِقِتَالِ أُحَدِ،

وَ إِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، فَأَجَابَهُ إِلَى مَا قَالَ.

6-وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ:

\*\*\*صحیح مسلم

(2770) عَنْ عَائشَةَ، قَـِالَتْ:-

لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ، وَ مَا عَلِمْتُ بِهِ،

قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ مِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِي،

وَ ايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَ أَبَنُوهُمْ، مَِنْ،

وَ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَ لَا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَ أَنَا حَاضِرٌ،

وَ لَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِي»

وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَ فِيهِ: وَ لَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتِي، فَسَأَلَ جَارِيَتِي، فَقَالَتْ: وَ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا،

إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ عَجِينَهَا، أَوْ قَالَتْ خَمِيرَهَا -شَكَّ هِشَامٌ - فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ:-

اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ،

فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ وَ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ،

وَ قَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ،

فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَ اللهِ مَا كَشَفْتُ، عَنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَ قُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللهِ،

وَ فِيهِ أَيْضًا مِنَ الزِّيَادَةِ: -

وَ كَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِهِ مِسْطَحٌ وَ حَمْنَةُ وَ حَسَّانُ،

وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيٍّ فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَ يَجْمَعُهُ،

وَ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ وَ حَمْنَةُ()

<u>ه و استشار عليا و أسامة:-</u>

ش (أبنوا أهلي) باء مفتوحة مخففة و مشددة رووه هنا بالوجهين التخفيف أشهر والأبن بفتح الهمزة التهمة يقال أبنة يأبنه و يأبنه بضم الباء وكسرها إذا اتهمه و رماه بخلة سوء فهو مأبون قالوا

و هو مشتق من الأبن بضم الهمزة و فتح الباء وهي العقد في القسي تفسدها وتعاب بها (حتى أسقطوا لها به) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أسقطوا لها به بالباء التي هي حرف الجر و بهاء ضمير المذكر

و كذا نقله القاضي و معناه صرحوا لها بالأمر و لهذا قالت سبحان الله استعظاما لذلك و قيل أتوا بسقط من القول في سؤالها

و انتهارها يقال أسقط و سقط في كلامه إذا أنى فيه بساقط و قيل إذا أخطأ فيه (تبر الذهب الأحمر) هي القطعة الخالصة

<sup>(</sup>يستوشيه) أي يستخرجه بالبحث والمسئلة ثم يفشيه و يشيعه و يحركه و لا يدعه يخمد]

صحيح البخاري

فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِا عَلِيَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ، يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ،

- فَأَمَّا أَسْامَةُ: - فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الوُدِّ لَهُمْ،

فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ لاَ نَغْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا،

- وَ أَمَّا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُضَيُّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ،

وَ النِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَ سَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ بَرِيرَةَ،

7-فَكَانَ ﷺ يُشَاوِرُهُمْ فِي الْحُرُوبِ وَ نَحْوِهَا

ثم قال تعالى: (فَإِذَا عَنَهْتَ)

أي: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه، إن كان يحتاج إلى استشارة

## (فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ)

أي: اعتمد على حول الله و قوته، متبرئا من حولك و قوتك،

(إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ) عليه، اللاجئين إليه.

إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أَو إِن يَخَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ ا

## (إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ)

أي: إن يمددكم الله بنصره و معونته

(فَلَا غَالِبَ لَكُمْمٌ)

فلو اجتمع عليكم من في أقطارها و ما عندهم من العَدد و العُدد، لأن الله لا مغالب له، و قد قهر العباد و أخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه، و لا تسكن إلا بإذنه.

(وَإِن يَغَذُلُكُمْ ) ويكلكم إلى أنفسكم

(فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ .

فلا بد أن تنخذلوا و لو أعانكم جميع الخلق.

و فــــــي ضــــــمن ذلك:-

1-الأمر بالاستنصـــار بالله و الاعتماد عليه،

2-و البــــراءة من الحول و القوة،

و لهذا قال: (وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ)

بتقديم المعمول يؤذن بالحصر، أي:-

على الله توكلوا لا على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده،

المقصود، عليه توحيد محصل للمقصود،

• الاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه، بل ضار.

و في هيذه الآياة:-

الأمر بالتــــوكل على الله وحــــده،

و أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله.

# وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُولَى كَا أَن فَسِ

## مَّا كُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ اللهُ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: المعجم الكبير للطبراني

1268 - عَنِ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ نَبِي اللهِ عَلَّجَيْشًا فَرُدَّتْ بِغُلُولِ رَأْسِ غَزَالٍ مِنْ ذَهَبٍ» فَرُدَّتْ بِغُلُولِ رَأْسِ غَزَالٍ مِنْ ذَهَبٍ» فَنَزَلَتْ: {وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَغُلّ } [آل عمران161]

سبب آخر للن زول:

\*المعجم الكبير للطبراني

1117 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ

{وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ} [آل عمران161]

«وَكَيْفَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَغُلُّ وَ لَهُ أَنْ يُقْتَلَ»

قَالَ اللهُ: {وَيَقْتُلُونَ الْأُنْبِيَاءَ} [آل عمران112]

«وَ لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اتَّهَمُوا النَّبِيِّ ﷺفِي شَيْءٍ»

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزُّ وَجَلُّ { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ} [آل عمران161] "

الغلول هو: - الكتمان من الغنيمة و الخيانة في كل مال يتولاه الإنسان

و هو [محرم إجماعا] بل هو [من الكبـــائر]

كما تدل عليه هذه الآية الكريمة و غيرها من النصوص،

○فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي و لا يليق بنبي أن يغل،

لأن الغلول - كما علمت- من أعظم الذنوب وأشر العيوب.

و قد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم و يقدح فيهم،

و جعلهم أفضل العالمين أخلاقا، و أطهرهم نفوسا، و أزكاهم و أطيبهم، و نزههم عن كل عيب،

و جعلهم محل رسالته، و معدن حكمته

# ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالُتُهُ ۗ ﴾ الأنعام: ١٢٤

فبمجرد علم العبد بالواحد منهم، يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم، و لا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم، لأن معرفته بنبوتهم، مستلزم

## ( وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ)

أي: يمتنع ذلك و يستحيل على من اختارهم الله لنبوته.

ثم ذكر الوعيد على من غل، فقال:

# (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ)

أي: يأت به حامله على ظهره، حيوانا كان أو متاعا، أو غير ذلك، ليعذب به يوم القيامة،

# (ثُمَّ تُوكَّ كُنُ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ)

الغال و غيره، كل يوفي أجره و وزره على مقدار كسبه،

## (وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ )

أي: لا يزاد في سيئاتهم، و لا يهضمون شيئا من حسناتهم،

و تأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة.

لما ذكر عقوبة الغال، و أنه يأتي يوم القيامة بما غله،

و لما أراد أن يذكر توفيته و جزاءه،

و كان الاقتصار على الغال يوهم - بالمفهوم- أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون - أتى بلفظ عام جامع له و لغيره.

\*\*\*و قد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة:-

صحيح البخاري

2597 - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:-

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ عَلِا رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ،

فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَ هَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَمْهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ قَالَ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَىَته،

1-إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ،

2-أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ،

3-أَوْ شَاةً تَيْعَرُ»

ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ:

«اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلَاثًا() \*\*\* صحيح مسلم

(1833) عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»،

قَالَ: فَقَامَ إِلَيُّهِ رَجُلٌ أُسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، ۖ

قَالَ: «وَ مَا لَكَ ؟ » قَالَ: سَمعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَ كَذَا،

قَالَ: «وَ أَنَا أَقُولُهُ الْآنَ، مَنِ إِسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ،

فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ، فَهَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَ مَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى»،

\*\*\* صحیح مسلم

(114)عن عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،

قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَلَا،

(استعمل) وظف.

(الصدقة) الزكاة.

(هذا لكم) ما جمعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين.

(منه) من المال الذي يهدى له بسبب عمله ووظيفته.

(جاء به) حشر مصاحبا له.

(رغاء) صوت ذوات الخف.

(خوار) صوت البقر.

(تَيْعَرُ) من اليعار و هو صوت الشاة.

(عفرة إبطيه) بياض ما تحت الإبط و سمي عفرة لأنه بياض غير ناصع كأنه معفر بالتراب.

(ثلاثا) أي كررها ثلاث مرات]

(مخيطا) هو الإبرة

فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلِ،

فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا - أَوْ عَبَاءَةٍ -»

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ،

أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ»،

قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ()

# أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ الْفَكِيرُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ البِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ البِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ ال

## ( أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ)

یخبر تعالی أنه لا یستوي من كان قصده رضوان ربه، و العمل علی ما یرضیه، كمن لیس كذلك،

## (كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ)

ممن هو مكب على المعاصي، مسخط لربه،

<sup>(</sup>في بردة) البردة كساء مخطط وهي الشملة والنمرة و قال أبو عبيد هو كساء أسود فيه صور وجمعة برد

و قوله في بردة أي من أجلها وبسببها

يُعْلَمُا) قَالَ أَبُو عَبِيد الغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة وقال غيره هي الخيانة في كل شيء ويقال منه غل يغل]

هذان لا يستويان في حكم الله، و حكمة الله، و في فطر عباد الله.

﴿ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُرُنَ ﴾ السجدة: ١٨

\*\*\*كقوله ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنُزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ﴾ الرعد: ١٩

(وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ)

و لهذا قال هنا: (هُمْ دَرَجَنتُ عِندَ ٱللَّهِ)

أي: كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم و منازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم.

• فالمتبعون لرضوان الله يسعـــون في: -

نيل الدرجات العاليات، و المنازل والغرفات،

فيعطيهم الله من فضله و جوده على قدر أعمالهم،

Oو المتبعون لمساخط الله يسعــــون في:-

النزول في الدركات إلى أسفل سافلين، كل على حسب عمله،

\*\*\*كقوله ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ ﴾ الأنعام: ١٣٢

## (وَأُلَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوكَ)

و الله تعالى بصير بأعمالهم، لا يخفى عليه منها شيء،

بل قد علمها، و أثبتها في اللوح المحفوظ،

و وكل ملائكته الأمناء الكرام، أن يكتبوها و يحفظوها، و يضبطونها.

# لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ عَ الْعَدِيدِ وَلَيْ مَنْ ٱلْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْحِصْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْحِصْمَةَ

وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١

هذه المنة التي امتن الله بها على عباده، أكبر النعم، بل أصلها،

و هي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي:-

1-أنق\_\_\_ذهم الله به من الضلالة،

2-و عصمهم به من الهلكة،

فقال: (لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

يعرفون نسبه، و حاله، و لسانه، من قومهم و قبيلتهم، ناصحا لهم،

مشفقا عليهم،

\*\*\*كقوله ﴿ يَهَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمَرِيَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ ﴾ الأنعام: ١٣٠

(يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِم)

\*\*\*القـــرآن

يتلو عليهم آيات الله، يعلمهم ألف اظها و مع انيها.

## (وَيُزَكِيهِمُ)

من الشرك، و المعاصي، و الرذائل، و سائر مساوئ الأخلاق. \*\*\*يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ لتزكُو نُفُوسُهُمْ

وَ تَطْهُرَ مِنَ الدَّنَسِ و الخَبَث الَّذِي كَانُوا مُتَلَبِّسِينَ بِهِ فِي حَالِ شِرْكِهِمْ وَ جَاهِلِيَّتِهِمْ

## و (وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ)

1-إما جنس الكتاب الذي هو القرآن،

فيكون قوله: (يتلو عليهم آياته ): -المراد به الآيات الكونية،

2-أو المراد بالكتاب - هنا- الكتابة،

فيكون قد امتن عليهم، بتعليم الكتاب و الكتابة،

[التي بها تدرك العلوم و تحفظ]

#### (وَالْحِكْمَةُ)

1- السنـــة، التي هي شقيقة القرآن،

2-أو وض\_\_\_\_ع الأشياء مواضعها،

3-و معـــرفة أســرار الشريعة.

### <u>O</u>فجمــع لهــم بين:-

1- تعليم الأحكام،

3-و ما به تــــدرك فوائدها و ثمراتها،

→ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين،

و كانوا من العلماء الربانيين،

## (وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ)

بعثة هذا الرسول

## (لَفِي ضَكُلِ مُبِينٍ)

لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم،

و لا ما يزكي النفوس و يطهرها،

بل ما زين لهم جهلهم فعلوه، و لو ناقض ذلك عقول العالمين.

# أُولَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْئُمْ أَنَّ هَدَّا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ "

## إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

مسند أحمد مخرجا

208 - عن عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ،

قَالَ: نَظْرُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أصحابِهِ وَ هُمْ ثَلاثُ مِائَةٍ وَ نَيْفٌ،

وَ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَ زِيَادَةٌ،

فَاسْتَقْبَلُ النّبِيِّ الْقبْلَةُ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَ عَلَيْهِ رِدَاؤَهُ و إِزَارَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَني؟ اللّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَني،

اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعَصَابَةَ مِنْ أَهْلَ الْإِسْلامِ،

فَلا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا» ،

قَالَ: فَمَا زَالَ يَسْتَغَيْثُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَ يَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِي اللَّه، كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَك، وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ: فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَك، وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ:

# {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلابِكَةِ

### مُرْدِفِينَ} [الأنفال: 9]

فَلُمَّا كَانَ يَوْمُئِذِ، وَ الْتَقَوْا فَهَزَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكِينَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا،

O-فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللّهِ ﷺأَبَا بَكْرِ وَعَلِيّا و عَمَرَ

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ يَا نَبِيِّ اللَّهِ، هَؤُلاءِ بَنُو الْعَمِّ وَ الْعَشِيرَةُ وَ الْإِخْوَانُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِدْيَةَ فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ،

وَ عَسَى اللّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخُطّاب؟»

قَالَ: قُلْتُ: وَ اللَّه مَا أَرَى مَا رَأَى أَبُو بَكْر

وَ لَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمكِّنَنِي مِنْ فُلانٍ - قَرِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ،

و تُمكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيضربَ عُنْقَهُ،

و تُمكِّنَ حَمَّزَةً مِنْ فُلانٍ أَخِيهِ فَيَضْرِبُ عُنُقَهُ،

حَتَّى يَعْلُمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هُوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ،

هَؤُلاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَ أَئِمَّتُهُمْ وَ قَادَتُهُمْ،

فَهُوِيَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ لَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفَدَاءَ،

10-04م-71ص

Oَفَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَد، قَالَ عُمَرُ غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ هُّ، فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ إِذَا هُمَا يَبْكِيَانِ، فَقَلْتُ:يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَ صَاحِبَكَ؟ فَقُلْتُ:يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَ صَاحِبَكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَانِكُمَا، قَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَانِكُمَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْتُ

«الَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنَ الْفِدَاءِ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ » - لِشَجَرَةٍ قَرَيبَةٍ -

وَ أَنْزَلَ اللّهُ عَز وَجَل : {مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال:67]إِنَى قَوْلِهِ

{لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} [الأنفال:68]

منَ الْفداء، ثُمَّ أُحلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمُ،

Oُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُد مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمُ بَدْرٍ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ،

1-فَقُتلَ مَنْهُمْ سَبْعُونَ،

2-وَ فَر ّ أَصْحَابُ النّبِي ﷺ عَنِ النّبِي ﷺ،

3-وكسرت رباعيته،

4-و هُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ،

و أَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَى هَذَا قُلْ مُو مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً } بِأَخْدِكُمُ الْفِدَاءَ

# (أَوَلَمَّا آَصَكِبَتَكُم مُّصِيبَةً)

هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين، حين أصابهم ما أصابهم يوم « أحد » و قتل منهم نحو سبعين،

فقال الله: إنكم (قَد أَصَبتُم )

من المشركين

## (مِثْلَيْهَا)

يوم بدر فقتلتم سبعين من كبارهم و أسرتم سبعين،

فليهن الأمر و لتخف المصيبة عليكم،

مع أنكم لا تستوون أنتم و هم، فإن قتلاكم في الجنة و قتلاهم في النار.

## (قُلْتُمْ أَنَّ هَلَدًّا)

أي: من أين أصابنا ما أصابنا و هزمنا؟

# أَقُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ )

\*\*\*بأخذكم الفداء يوم بدر

حين تنازعتم و عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون،

فعودوا على أنفسكم باللوم، و احذروا من الأسباب المردية.

## (إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

فإياكم و سوء الظن بالله، فإنه قادر على نصركم،

و لكن له أتم الحكمة في ابتلائكم و مصيبتكم.

## ﴿ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَّنْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ محمد: ٤

وَمَا أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُهُمْ تَعَالَوْا قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۚ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَا تَتَبَعْنَكُمُ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَأَدَّرَهُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ اللهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ الله فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضّلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوك الله الله الله الله عَمْدُ مِن الله وَفَضَّلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللهُ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إيكنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

# أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُنُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُل فَأَدَرَءُوا عَلَمُ مِمَا يَكْتُمُ مَا يَكُن مُ مَا يَعْدُونَ إِن كُنتُمْ صَكِيقِينَ

## (وَمَا أَصَكِبُكُمْ يَوْمَ ٱلْتَغَى ٱلْجَمْعَانِ)

الجمعان، اخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان،

جمع المسلمين و جمع المشركين في « أحد » من القتل و الهزيمة،

## (فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ)

أنه بإذنه و قضائه و قدره، لا مرد له و لا بد من وقوعه.

و الأمر القدري - إذا نَفَذَ، لم يبق إلا التسليم له،

و أنه قَدَّرَه لحكم عظيمة و فوائد جسيمة،

## (وَلِيَعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ)

\*\*\*الذين صبروا و ثبتوا و لم يتزلزلوا

# (وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا أَ)

و أنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق، الذين لما أمروا بالقتال،

\*\*\* يعني بِذَلِكَ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيٍّ ابْنِ سَلُولَ الَّذِينَ رَجَعُوا مَعَهُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيق،

فَاتَّبَعَهُمْ مَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُحَرِّضُونَهُمْ عَلَى الْإِيَابِ وَ الْقِتَالِ وَ الْقِتَالِ وَ الْقِتَالِ وَ الْمُسَاعَدَةِ؛

## (وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ)

أي: ذبًا عن دين الله، وحماية له وطلبا لمرضاة الله،

# (أَوِ ٱدْفَعُواْ )

عن محارمكم و بلدكم، إن لم يكن لكم نية صالحة، فأبوا ذلك

\*\*\* كُرُّوا سَوَادَ المسلمين

و قيل ادفعوا بالدعاء

و قيل رابطوا

## و اعتذروا بأن (قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَكُمُ )

أي: لو نعلم أنكم يصير بينكم و بينهم قتال لاتبعناكم، و هم كذبة في هذا.

1-قد علموا و تيقنوا و علم كل أحد أن هؤلاء المشركين،

قد مُلئوا من الْحَنَقِ و الغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم،

2-و أنهم قد بذلوا أموالهم، و جمعوا ما يقدرون عليه من الرجال و العدد،

3-و أقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم،

#### [متحرقين على قتالهم]

فمن كانت هذه حالهم، كيف يتصور أنهم لا يصير بينهم و بين المؤمنين قتال؟ خصوصا و قد خرج المسلمون من المدينة و برزوا لهم، هذا من المستحيل، و لكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر، يروج على المؤمنين،

قال تعالى: (هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ )

أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين

# (يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِيٍّمُ)

و هذه خاصة المنافقين، يظهرون بكلامهم و فعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم و سرائرهم.

و منه قولهم: ( لو نعلم قتالا لاتبعناكم )

فإنهم قد علموا وقوع القتال.

و يستدل بهذه الآية على قاعدة

« ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما،

وفعل أدنى المصلحتين، للعجز عن أعلاهما »

لأن المنافقين أُمروا أن يقاتلوا للدين،

فإن لم يفعلوا فللمدافعةِ عن العيالِ و الأوطانِ

## (وَأُللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ )

فيبديه لعباده المؤمنين، و يعاقبهم عليه.

ثم قال تعالى: ( ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُولُ

أي: جمعـــوا بيـــن:-

1-التخـــلف عن الجهاد،

2-و بين الاعتراض و التكذيب بقضاء الله و قدره،

قال الله ردًّا عليهم: (قُلُّ فَأَدُرَءُوا)

#### أي: ادفعوا

# أُعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ )

\*\*\*إِنْ كَانَ القُعود يَسْلَمُ بِهِ الشَّخْصُ مِنَ الْقَتْلِ وَ الْمَوْتِ، فَيَنْبَغِي، أَنَّكُمْ لَا تَهُوتُونَ، وَ الْمَوْتُ لَا بُدَّ آتٍ إليكم و لو كنتم في بُرُوجٍ مُشَيّدة، فَادْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ -إنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، لا تقدرون على ذلك و لا تستطيعونه.

## Oو في هذه الآيات دلي\_\_\_ل على:-

1-أن العبد قد يكون فيه خَصْلُةُ كَفرِ و خصلة إيمان،

2-e قد يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الأخرى.

وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَتَا بَلْ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ الله فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَى لَهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْدَنُونَ اللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْدَنُونَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ

## اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

مسند أحمد مخرجا

2388 - عَنِ ابْنِ عَبّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الْهُ الْعَنْ الْهُ عَنْ الْهُ الْعَنْ الْهُ اللّهُ الْعَنْ الْهُ الْهُ اللّهُ الْعَنْ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَلَمّا وَجَدُوا طَيبَ مَشْرَبِهِمْ وَ مَأْكَلِهِمْ، وَ حُسْنَ مَقيلِهِمْ قَالُوا: يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ اللّهُ لَنَا، قَالُوا: يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ اللّهُ لَنَا، لِئَلَا يَزْهَدُوا عَنِ الْحَرْبِ، لِئَلَا يَزْهَدُوا عَنِ الْحَرْبِ، فَقَالَ اللّهُ عَزَ وَجَلّ: أَنَا أَبُلِغُهُمْ عَنْكُمْ " فَقَالَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ هَؤُلاء الايات عَلَى رَسُوله:

{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا} [آل عمران169]

\* سنن الترمذي ت شاكر

3010 -عن جَابِرَ بْنَ عَبْد اللّه، يَقُولُ:

لَقيني رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِيَ: «يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا»؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتُشْهِدَ أَبِي، وَ تَرَكَ عِيَالًا وَ دَيْنًا،

قَالَ: «أَفَلا أُبُشِّرُكُ بِمَا لُقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ»؟

قَالَ: بلكى يا رسُولَ اللهِ.

قَالَ:مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطٌ إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَ أَحْيَا أَبَاكُ فَكَلَّمَهُ كَفَاحًا.

فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ.

قَالَ: يَا رَبّ تُحْييني فَأُقْتَلَ فيكَ ثَانيَةً.

قَالَ الرّبُ عَزّ وَجَلّ: إِنّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ " قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:

{وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا} [آل عمران169].

\*\*\*قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: عنِ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيلِ الْجَعْفَرِيُّ، فَخَرَجَ أُولَئِكَ النَّهَ عَلَيْ، فَخَرَجَ أُولَئِكَ النَّفَر مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ،

حَتَّى أَتَوْا غَارًا مُشْرِفا عَلَى الْمَاءِ فَقَعَدُوا فِيهِ،

ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَيُّكُمْ يُبَلِّعْ رِسَالَة رَسُولِ اللهِ ﷺ أَهْلَ هَذَا الْمَاءِ؟ فَقَالَ -أَرَاه ابْنَ ملْحان الْأَنْصَارِيَّ-:-

أَنَا أُبِلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَخَرَج حَتَّى أَتَى حَيًّا مِنْهُمْ فَاخْتَبَأَ أَمَامَ الْبُيُوتِ،

ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ بِغُرِ مَعُونة، إِنِّي رسولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ،

فَآمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ.

فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُل مِنْ كَسْرِ الْبَيْتِ برُمْح فَضَرَبَ بِهِ فِي جَنْبِهِ

حَتَّى خَرَِجَ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ.

فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَة.

فَاتَّبَعُوا أَثَرَهُ حَتَّى أَتَوْا أَصْحَابَهُ فِي الْغَارِ فَقَتَلَهُمْ أَجْمَعِينَ عامرُ بْنُ الطُّفَيْلِ. \*\*\*صحيح مسلم

(1877) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«مَا مِنْ نَفْسٍ مَّوُتُ، لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، و لَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهِيدُ،

فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ» \*\*\*السنن الكبرى للنسائي:

2211 - عن كَعْبَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّا اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّا اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّا اللهِ عَلَيْ فَي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ»

#### \*\*\*قال بن كثير في تعليقه على هذا الحديث:

قَوْلُهُ: "يَعْلُقُ" أَيْ: يَأْ كُل .

وَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "إِنَّ روحَ الْمؤْمنِ تَكُونُ عَلَى شَكْلِ طَائِرٍ فِي الْجَنَّةِ".

وَ أَمَّا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ، فَكَمَا تَقَدَّمَ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضٍّ،

فَهِيَ كَالْكَوَاكِبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَرْوَاحِ عُمُومَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا تَطِيرُ بِأَنْفُسِهَا، فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ الْمَنَّانَ أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيَانِ

الكريمة فيها فضيلة الشهداء و كرامتهم،

و ما منَّ الله عليهم به من فضله وإحسانه،

#### و فــــي ضمنــها:-

1-تسلية الأحياء عن قتلاهم و تعزيتهم،

2-و تنشيطهم للقتال في سبيل الله و التعرض للشهادة،

## فقال: ( وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ)

أي: في جهاد أعداء الدين، قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله

# (أَمُواتًا)

أي: لا يخطر ببالك و حسبانك أنهم ماتوا و فقدوا،

و ذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا و التمتع بزهرتها،

الذي يحذر من فواته، من جبن عن القتال، و زهد في الشهادة.

### (بَلُ

قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون.

فهم (أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ )

في دار كرامته.

و لفظ: (عِندَ رَبِّهِم)

يقتض\_\_\_\_\_\_\_\_

1-علو درجتهم،

2-و قربهم من ربهم،

## (يُرْزَقُونَ )

من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه، إلا من أنعم به عليهم،

و مع هذا ( فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ)

أي: مغتبطين بذلك، قد قرت به عيونهم، و فرحت به نفوسهم،

و ذلك لحسنه و كثرته، و عظمته، و كمال اللذة في الوصول إليه،

و عدم المنغص،

## <u>O</u>فجمــــع الله لهم بيـــــن:

1- نعيم البـــدن بالرزق،

2-و نعيم القـــــلب و الــــروح بالفرح بما آتاهم من فضله:- فتم لهم النعيم و السرور، و جعلوا

(وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ)

أي: يبشر بعضهم بعضا، بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، و أنهم سينالون ما نالوا،

## (أَلَّا خَوْفُ وَلَا هُمْ يَحْزَثُوك)

أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم و عن إخوانهم المستلزم كمال السرور (ألا خَوْفُ)

\*الميسر: و أن لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة، (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)

\*الميسر:على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.

(يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ)

أي: يهنيء بعضهم بعضا، بأعظم مهنأ به،

و هو: نعمة ربهم، و فضله، و إحسانه،

## (وَأَنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ)

بل ينميه و يشكره، و يزيده من فضله، ما لا يصل إليه سعيهم.

و في هذه الآيــــات:-

1-إثبات نعـــــه البرزخ،

2-و أن الشهــــداء في أعلى مكان عند ربهم،

[و فيه تـــــلاقي أرواح أهل الخير]

3-و زيـــارة بعضهم بعضا،

4-و تبسشير بعضهم بعضا.

الَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ بِلَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرِّحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجُرُ عَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَنَاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ الْمَالِكُونُ اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللّهِ اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

المعجم الكبير للطبراني

11632 - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - وَ قَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى:

أَخْبُرَني عكْرمَةُ، قَالَ:

لَمَّا انْصَرَفَ أَبُو سُفْيَانَ وَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ أَحَدِ، وَ بَلَغُوا الرَّوْحَاءَ، قَالُوا: لَا مُحَمَّدًا قَتَلْتُمْ، وَ لَا الْكُواعِبَ أَرْدَفْتُمْ، شَرَّ مَا صَنَعْتُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ وَ لَا الْكُواعِبَ النَّاسَ فَانْتَدَبُوا حَتَّى بَلَغُوا حَمْراءَ الْأُسَدِ أَوْ بِئْرَ أَبِي عُيَيْنَةً فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

{الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَللرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

و قد كان أبو سُفْيَانَ قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ:

" مَوْعدُكَ مَوْسمُ بَدْرِ حَيْثُ قَتَلْتُمْ أَصْحَابَنَا فَأَمَّ الْجَبَانُ فَرَجَعَ، وَأَمَّ الْجَبَانُ فَرَجَعَ، وَأَمَّا الشَّجَاعُ فَأَخَذَ أُهْبَةَ الْقِتَالِ وَالتِّجَارَةِ فَأَتَوْهُ،

واما الشجاع فاحد اهبه القيالِ والبَجارِهِ ا فَلَمْ يَجِدُوا بِهِ أَحَدًا و تَسوَّقُوا

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

{فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضَلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوعً اللهِ وَفَضَلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوعً ا [آل عمران174] "

\*\*\*صحيح البخاري

4077 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،

{الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ} [آل عمران: 172] لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ،

قَالَتْ لِعُرْوَةَ: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ أَبُوَاكَ مِنْهُمْ:-

الزُّبَيْرُ، وَ أَبُو بَكْرٍ، لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ،

وَ انْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا،

قَالَ: «مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ» فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا،

قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ، وَ الزُّبَيْرُ ( )

## (ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ)

لما رجع النبي على من « أحد » إلى المدينة،

و سمع أن أبا سفيان و من معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة،

ندب أصحابه إلى الخروج، فخرجوا - على ما بهم من الجراح-

استجابة لله و لرسوله، و طاعة لله و لرسوله،

فوصلوا إلى « حمراء الأسد » و جاءهم من جاءهم

<sup>(</sup>استجابوا) أطاعوا الأمر وأجابوا النداء.

<sup>(</sup>القرح) الجراح.

<sup>(</sup>إثرهم) خلفهم وعقبهم.

<sup>(</sup>فانتدب) من قولهم ندبه لأمر فانتدب أي دعاه فأجاب]

و قال لهم: (إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُّ فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا) و هموا باستئصالكم، تخويفا لهم و ترهيبا، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله و اتكالا عليه.

(وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ)

أي: كافينا كل ما أهمنا

(وَنِعْمُ ٱلْوَكِيلُ)

المفوض إليه تدبير عباده، و القائم بمصالحهم.

\*\*\* صحيح البخاري

4563 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الوَكِيلُ،

1-قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ الطَّيْكُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ،

2-وَ قَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ» حِينَ قَالُوا:

{إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا \*

وَ قَالُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَّكِيلُ} [آل عمران: 173]( .)

<sup>(</sup>الناس) أبو سفيان وأصحابه من قريش قبل إسلامه.

<sup>(</sup>جمعوا لكم) حشدوا الرجال من كل جهة لقتالكم.

<sup>(</sup>حسىنا) كافىنا.

<sup>(</sup>الوكيل) الحافظ الذي يوكل إليه الأمر ويعتمد عليه فيه.

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ شُوَّا والسَّبُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ السُّ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُعَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ الله عَدْرُنك ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابُ عَظِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُواْ اللَّهَ شَيْكَا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴿ إِنَّ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ النَّمَا نُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمَّ إِنَّمَا نُمْلِي لَمُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْسَمَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ هِينٌ ﴿ اللَّهُ لَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن زُّسُلِهِ، مَن يَشَأَةٌ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَـتَّقُواُ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضلِهِ عُوخَيْرًا لَّمُ مَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ يَوْمَ الْقِيكَ مَدُّ وَلِلَّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ السَّ

فَانَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَءٌ وَالتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُو فَضَلِ عَظِيمٍ اللهِ إِنَّا اللَّهُ اللَّيْعَانُ يُعَوِّفُ أَوْلِياآءَهُ، فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ (فَانَقَلَهُوا)

أي: رجعوا

## (بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّهُ ) .

وجاء الخبر المشركين أن الرسول و أصحابه قد خرجوا إليكم،

و ندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم،

و استمروا راجعين إلى مكة،

# (وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ )

و رجع المؤمنون بنعمة من الله و فضل،

\*الميسر:و اتبعوا رضوان الله بطاعتهم له و لرسوله.

حيث مَنَّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة و الاتكال على ربهم،

ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة،

#### فبسبب إحسانهم:-

بطاعة ربهم، و تقواهم عن معصيته، [لهم أجر عظيم]

و هذا فضل الله عليهم.

ثم قال تعالى: (إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءُهُ،)

\*الميسر:إنَّما المثبِّطُ لكم في ذلك هو الشيطان جاءكم يخوِّفكم أنصاره

أي: إن ترهيب من رُهِبَ من المشركين،

و قال: إنهم جمعوا لكم، داع من دعاة الشيطان، يخوف أولياءه الذين: - عُدِم إيمانهم، أو ضَعُف.

## (فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤْمِنِينَ)

\*\*\*كقوله ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۦ ﴾ الزمر: ٣٦

\*\*\* ﴿ قُلْحَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ كُلُ اللَّهُ كَالَّهُ الزمر: ٣٨

\*\*\* ﴿ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ النساء: ٧٦

أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان،

فإن نواصيهم بيد الله، لا يتصرفون إلا بقدره،

بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه المستجيبين لدعوته.

و في هذه الآيــــة :-

1-وج\_وب الخوف من الله وحده،

2-و أنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله،

و الخوف المحمود:-

ما حجز العبد عن محارم الله.

و كان يحزن إذا لم يهتدوا،

قال الله تعالى: (وَلا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ) من شدة رغبتهم فيه، و حرصهم عليه

\* ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ فاطر: ٨ ( إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهُ شَيْعًا )

فالله ناصر دينه، و مؤيد رسوله، و منفذ أمره من دونهم،

فلا تبالهم و لا تحفل بهم،

إنما يضـــرون و يسعــون في ضرر أنفسهم، بـــــــ

1-فـــوات الإيمان في الدنيا،

2-و حصــول العذاب الأليم في الأخرى،

مــــن:-

1-هــوانهم على الله

2-و سقـوطهم من عينه،

رُيِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةُ )

و إرادته أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه.

خَذَلهم فلم يوفقهم لما [وفق له أولياءه و من أراد به خيرا]:

عدلا منه و حكمة، لعلمه بانهم:-

1-غير زاكــــين على الهدى،

12-04م-73ص

2-و لا قـــابلين للرشاد،

**-:\_\_\_** 

1-فســاد أخلاقهم

2-و ســـوء قصدهم.

## (وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

#### (إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ)

-ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان،

و رغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال، في شراء ما يحب من السلع

#### (لَن يَضُ رُوا اللّهَ شَيْعًا)

بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم،

و لهذا قال: (وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ)

و كيف يضرون الله شيئا، و هم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان،

و رغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن؟!

فالله غني عنهم، و قد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم،

و أعد له - ممن ارتضاه لنصرته- أهل البصائر و العقول،

و ذوي الألباب من الرجال الفحول، قال الله تعالى:

# ﴿ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ ٤ أَوْلَا تُؤُمِنُواۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ٤ إِذَا يُتُسَلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ الإسراء: ١٠٧

# وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْنَمَا نُمْلِي هُمُّمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمَّ إِنَّمَا نُمْلِي هُمُّم لِيَزْدَادُوٓ الْإِفْسَمَّا وَلَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ ﴿ ﴾

(وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْأَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمٍمْ)

\*الميسر:أَطَلْنا أعمارهم، و متعناهم بمُتع الدنيا

\*\*\*كقوله ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَانُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ١٠٠٠ نُسَارِعُ لَمُمَّ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَلًا

يَشْعُرُونَ ﴾ المؤمنون: ٥٥ - ٥٦

-أي: و لا يظن الذين كفروا بربهم و نابذوا دينه، و حاربوا رسوله أن:-

1-تَــــــرْكنا إياهم في هذه الدنيا،

2-و عـــدم استئصالنا لهم،

[كلا ليس الأمر كما زعموا]

<u>O</u>و إنمــا ذلــك:-

1-لشـــر يريده الله بهم،

2-و زيــــادة عذاب و عقوبة إلى عذابهم،

و لهذا قال: ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَمُمْ لِيزُدَادُوٓ أَ إِنْ مَأْلُوكُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ )

فالله تعالى يملي للظالم، حتى يزداد طغيانه، و يترادف كفرانه، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليحذر الظالمون من الإمهال، و لا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال.

مَّاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِبِ مَ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِئَ اللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ مِن يَشَالُهُ فَعَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ مَ وَلِي تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾

( مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ

أي: ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من:-

الاختلاط و عدم التميز حتى يميــــز:-

1-الخبيث من الطيب،

2-و المـــــؤمن من المنافق،

3-و الص\_\_\_ادق من الكاذب.

\*\*\* لَا بُد أَنْ يَعْقِدَ سَبَبًا مِنَ الْمِحْنَةِ،

يَظْهَرُ فِيهِ وَلِيُّهُ،

وَ يَفْتَضِحُ فِيهِ عَدُوُّهُ.

يُعرف بِهِ الْمُؤْمِنُ الصَّابِرُ، وَ الْمُنَافِقُ الْفَاجِرُ.

يَعْنِي بِذَٰلِكَ يَوْمَ [أُحُدٍ] الَّذِي امْتَحَنَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ،

فَظَ هَرَ بِهِ-

1-إِيمِـــَانُهُمْ

2-وَ صَبِّرُهُمْ

3-وَ جَلَدُهُمْ

4-وَ ثَبَـاتُهُمْ

5-وَ طَــاعَتُهُمْ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ﷺ

سِتْ رَ الْمُنَافِقِينَ،

فَظ<u>َــــ</u>هْزَ-

[- مُخَــالَفَتُهُمْ

2-و نُكُ ولهم عَنِ الْجِهَادِ

3-وَ خِيَــانَتُهُمْ لِلهِ وَ لِرَسُولِهِ

وَ لِهَذَا قَالَ:

{مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ}

قَالَ مُجَاهِدٌ: مَيَّزَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ.

وَ قَالَ قَتَادَةُ: مَيَّزَ بَيْنَهُمْ بِالْجِهَادِ وَ الْهِجْرَةِ.

(وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ ـ مَن يَشَأَهُم

## فَكَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ

#### (وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ

\*\*\* أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ غيبَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ حَتَّى مُيز لَكُمُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْمُنَافِقِ، لَوْلَا مَا يَعْقِدُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ الْكَاشِفَةِ عَنْ ذَلِكَ.

و لم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده،

#### <u>O</u>فاقتضت حكمته الباهرة أن:-

2-و يفتنهـم بما به يتميز الخبيث من الطيب، من أنواع:-

[الابتلاء والامتحان،]

#### <del>-:\_\_\_\_</del>ف

1-أرســـل الله رسله،

2-و أمـــر بطاعتهم،

3-و الانقياد لهم،

4-و الإيمان بهم،

5-و وعــــدهم على الإيمان و التقوى الأجر العظيم.

#### Оفانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين:

1-مطيعيـــن و عاصين،

2-و مؤمنيـــن و منافقين،

3-و مسلمين و كافرين،

ليرتب على ذلك الثواب و العقاب، و ليظهر عدله و فضله، و حكمته لخلقه.

## (وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ- مَن يَشَأَتُهُ

\*الميسر:غير أن الله تعالى يصطفي من رسله من يشاء له... يطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه، \*\*\* كقوله ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدَّالَ ۚ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ورَصَدًا ﴾ الجن: ٢٦ – ٢٧

(فَتَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ا

\*\*\*أطيعوا الله و رسوله و اتبعوه فيما شرع لكم

(وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ آَجُرُ عَظِيدٌ)

وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُوخَيَّرًا لَمُّمْ بَلَ هُوَشَرُّ لَمُمُّ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُوخَيَّرًا لَمُّمْ بَلَ هُو شَرُّ لَمُمُّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْقِيدَ مَدُّ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَيدٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَعْمَلُونَ خَيدٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَا تَعْمَلُونَ خَيدٌ ﴿ اللهَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا تَعْمَلُونَ خَيدٌ ﴿ اللهَ اللهُ الل

## (وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ )

أي و لا يظن الذين يبخلون،أي: يمنعون

## (بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ۔ هُوَخَيْراً لَحَمْ)

ما عندهم مما آتاهم الله من فضله، من :-

[المال و الجاه و العلم، و غير ذلك ]

مما منحهم الله، و أحسن إليهم به، و أمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده،

-:<u>-</u>

1-بخلــوا بذلك،

2-و أمسكــــوه،

3-و ضنوا به على عباد الله،

4-و ظنــوا أنه خير لهم،

## (بَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ )

في دينهم و دنياهم، و عاجلهم و آجلهم

### (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ، يَوْمَ الْقِيكَمَّةِ)

أي: يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، يُعذبون به كما ورد في الحديث في صحيح البخاري

4565 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ"

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ

يُطُوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - يَقُولُ:-

أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ " ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيةَ:

### (وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ

Oفهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم، و مجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر، و صار من أعظم مضارهم، و سبب عقابهم.

## (وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ

أي: هو تعالى مالك الملك، و ترد جميع الأملاك إلى مالكها،

و ينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم و لا دينار، و لا غير ذلك من المال.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ مريم: ٤٠

و تأمل كيف ذكر السبب الابتدائي و السبب الغائي،

الموجب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله.

#### أخـــــبر:-

أولا:-

أن الذي عنده و في يده فضل من الله و نعمة،

ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه و إحسانه، لم يصل إليه منه شيء، فمنعه لذلك منع لفضل الله و إحسانه؛

و لأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده كما قال تعالى:

﴿ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ القصص: ٧٧

فمن تحقق أن ما بيده، فضل من الله، لم يمنع الفضل الذي لا يضره،

#### 

- 1- قلبــــه
- 2-و مـــاله،
- 3-و زيـــادة إيمانه،
- 4-و حفظ\_\_\_ه من الآفات.
  - **-:** ثــــم ذكـــر

ثانیا: أن هذا الذي بید العباد كلها ترجع إلى الله، و یرثها تعالى، و هو خیر الوارثین،

فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك.ثم ذكر

ثالثا: السبب الجزائي، فقال: (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها - و يستلزم ذلك :-

1-الجـــزاء الحسن على الخيرات،

2-و العق وبات على الشر-

1\* لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق

[الذي يجزى به الثواب،]

2\*و لا يرضى بالإمساك الذي به العقاب.

لَّقَدُّ سَكِمَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ الله وَاللهُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَهدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُدُ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِن قَبَاكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ الله كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ وَإِنَّمَا ثُوَفَّوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزَحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ١٠٠ ﴿ لَتُبَلُّوكَ فِي آَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَكَ كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِنْ مَا أَلْأُمُورِ اللهُ

لَّقَدُّ سَكِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِيكَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغْنِيَاهُ سَنَكُمْتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْدِيكَةَ بِعَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ السَّ ذَاكِ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلِّلَامِ لِلْعَبِيدِ السَّ

## (لَّقَدُ سَيِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِياَّهُ

\*\*\* رَوَي ابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَ ابْنُ أَبِي حَاتِم:

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ غَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ:

{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} [الْبَقَرَةِ:245]

قَالَتِ الْيَهُودُ: يَا مُحَمَّدُ، افتَقَرَ رَبُّكَ. يَسأل عِبَادَهُ الْقَرْضَ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: { لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخَنْ أَغْنِيَاءُ } الْآيَةَ.

نخبر تعالى، عن قول هؤلاء المتمردين، الذين قالوا أقبح المقالة و أشنعها، وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه

## (سَكَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَةَ بِغَيْرِحَقٍ)

و أنه سيكتبه و يحفظه، مع أفعالهم الشنيعة،

و هو: قتلهم الأنبياء الناصحين، و أنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة،

و أنه يقال لهم - بدل قولهم [إن الله فقير و نحن أغنياء] -

### (وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ)

المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة،

## ( ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ

و أن عذابهم ليس ظلما من الله لهم،

#### فإنه (لَيْسَ بِظُـ لَامِ لِلْعَبِيدِ)

فإنه منزه عن ذلك، و إنما ذلك بما قدمت أيديهم من:-

1-المخـــازي

2-و القبائح

1-استحق\_\_\_اقهم العذاب،

2-و حـــرمانهم الثواب.

⊙و قد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود، تكلموا بذلك، و ذكروا منهم « فنحاص بن عازوراء » من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى: –

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ البقرة: ٢٤٥

-قال: - على وجه التكبر و التجرهم- هذه المقالة قبحه الله،

فذكرها الله عنهم، $(\hat{\mathbf{I}})$ 

و أخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم،

بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك،

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

روي ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن أنها نزلت فيما بين أبي بكر و بين فنحاص اليهودي في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخَيْنُ أَغْنِيَاءُ} - تعالى الله عن قوله -فغضب أبو بكر فنزلت.

## و هو: (وَقَتْلُهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ)

هذا القيد يراد به، أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم بشناعته،

الَّذِيكَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوْمِكَ لِرَسُولٍ حَقَّ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ

تَأْكُلُهُ النَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُّ مِن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ

قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ السَّ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ

جَآءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ السَّ

#### (ٱلَّذِينَ قَالُواً)

يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين:

#### (إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا)

أي: تقدم إلينا و أوصى،

## (أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ)

\*الميسر:

هؤلاء اليهود حين دُعُوا إلى الإسلام قيالوا:-إن الله أوصانا في التوراة ألا نصدق من جاءنا يقول: إنه رسول من الله، [حتى] يأتينا بصدقة يتقرب بها إلى الله، فتنزل نار من السماء فتحرقها.

<u>O</u>فجم\_\_\_عوا بي\_ن:\_

2-و حصـــر آية الرسل بما قالوه، من هذا الإفك المبين،

و أنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار،

فهم – في ذلك – مطيعون لربهم، ملتزمون عهده،

و قد عُلِمَ أن كل رسول يرسله الله، يؤيده من الآيات و البراهين، ما على مثله آمن البشر، و لم يقصرها على ما قالوه،

و مع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه، و باطلا لم يعملوا به،

و لهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم:

## (قُلْ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُّ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِنَكَتِ

الدالات على صدقهم

\*الميسر:قل لهم -أيها الرسول-: أنتم كاذبون في قولكم؛ لأنه قد جاء آباءكم رسلٌ من قبلي بـــ:-

1-المعجـــزات

2-و الــــدلائل على صدقهم،

## (وَبِالَّذِى قُلْتُمْ)

بأن أتاكم بقربان تأكله النار

#### (فَالِمَ قَتَلَتُمُوهُمْ )

\*الميسر: فَلِمَ قَتَل آباؤكم هؤلاء الأنبياء

#### (إِن كُنتُم صَدِقِينَ)

أي: في دعواهم الإيمان برسول يأتي بقربان تأكله النار،

فقد تبين بهذا كذبهم، و عنادهم و تناقضهم.

ثم سلَّى رسوله ﷺ، فقال: (فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَرُسُلُّ مِّن قَبْلِك)

أي: هذه عادة الظالمين، و دأبهم الكفر بالله، و تكذيب رسل الله

و لهس تكذيبهم لرسل الله، [عن قصور ما أتوا به، أو عدم تبين حجة، ]

بل قد (جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ )

أي: الحجج العقلية، و البراهين النقلية،

#### (وَٱلزُّبُرِ)

أي: الكتب المزبورة المنزلة من السماء، التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل. \*الجزائري::جمع زبور وهو الكتاب؛ كصحف إبراهيم.

\* تفسير القاسمى : فالزبور فيه حكم زاجرة،

#### (وَٱلْكِكَتَابِٱلْمُنِيرِ)

للأحكام الشرعية، و بيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية،

و منير أيضا للأخبار الصادقة،

\*الجزائري:الواضح البين؛ كالتوراة والزبور والإنجيل.

\* تفسير القاسمي : و الكتاب المنير هو المشتمل على جميع الشريعة

Oفإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل، الذين هذا وصفهم، فلا يحزنك أمرهم، و لا يهمنك شأنهم.

ثم قال تعالى:

كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا ثُوَفَوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ فَمَن ذُعْنِ عَنِ
النَّارِ وَأُذَخِلَ ٱلْجَثَةَ فَقَدْ فَاذُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُورِ ﴿ اللهُ الْكَارِ وَأُذَخِلَ ٱلْفُرُورِ ﴿ اللهِ الْفَيْرُورِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْفُرُورِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

\*\*\*كقوله ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٠ وَيَتْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ الرحمن

1-التزهيد في الدنيا بفنائها و عدم بقائها،

2-و أنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها، و تخدع بغرورها، و تغر بمحاسنها،

3-ثم هي منتقلة، و منتقل عنها إلى دار القرار،

[التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار، من خير و شر].

(فَكَن ذُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّكَادِ)

0أي: أخرج،

\* الجزائري:نُجِّي و أُبْعِد.

(وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةُ فَقَدْ فَازُّ)

أي: حصــــل له:-

- 1-الفـــوز العظيم من العذاب الأليم، 2-و الـــوصول إلى جنات النعيم، التي فيهـــا :-1-ما لا عين رأت، 2-و لا أذن سمعت، 3-و لا خطر على قلب بشر. \*\*\*سنن ابن ماجه 3956 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ:-انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن الْعَاص، وَ هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَ النَّاسُ مُجْتَمعُونَ عَلَيْه،
- فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِنِي سَفَر، إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ، وَ مِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَ مِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِيه: الصَّلَاةُ جَامعَةٌ،

فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ فَخَطَبَنَا،

فَقَالَ: .....فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتُدْرِكُهُ مَوْتَتُهُ وَ هُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر،

وَ لْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ،

أن من لم يزحزح عن النار و يَدْخُلُ الجنة، فإنه لم يفــــز،

بل قد شقى الشقاء الأبدي، و ابْتُلى بالعذاب السرمدي.

1-إلى نعيــــم البرزخ و عذابه،

2-و أن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه،

3-و يقدم لهم أنموذج مما أسلفوه، يفهم هذا من قوله:

## (وَإِنَّمَا ثُوفَوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَّةِ)

أي: توفية الأعمال التامة، ((\*غير منقوصة)) إنما يكون يوم القيامة،

و أما ما دون ذلك فيكون في البرزخ،

بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله تعالى:

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

#### (وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُورِ)

\*الميسر:و ما الحياة الدنيا إلا متعة زائلة، فلا تغتروا بها. \*\*\*هِيَ مَتَاعٌ، مَتْرُو كُهُ، أَوْشَكَتْ أَنْ تَضْمَحِلَّ عَنْ أَهْلِهَا،

فَخُذُوا مِنْ هَذَا الْمَتَاعِ طَاعَةَ اللَّهِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ،

\*\*\*كقوله ﴿ وَمَآ أُوتِيتُ مِين شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِن دَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٓ

#### أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ القصص: ٦٠

\*\*\* صحیح مسلم

(2858) عن المُسْتَوْرِد، أَخَي بَنِي فِهْرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَ اللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ –

وَ أَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ - فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟»()

التُبْلُوك في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيراً وَإِن تَصَيرُوا وَتَصَيرُوا وَتَتَعُوا فَإِنَّ ذَالِك مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اللهَ وَتَتَعُوا فَإِنَّ ذَالِك مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اللهَ

## (لَتُبَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ)

يخبر تعالى و يخاطب المؤمنين أنهم سيبتلـــون في:-

1-أمـــوالهم من النفقات[ الواجبة و المستحبة،]

و من التعريض لإتلافها في سبيل الله،

2-و في أنفسه من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس، 1\*كالجهاد في سبيل الله، و التعرض فيه [للتعب و القتل و الأسر و الجراح،] 2\*و كالأمراض التي تصيبه في نفسه، أو فيمن يحب.

(اليم) اليم هو البحر

<sup>(</sup>بم يرجع) ضبطوا يرجع بالتاء وبالياء والأول أشهر ومن رواه بالياء أعاد الضمير إلى أحدكم وبالتاء أعاده على الإصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق بها كثير شيء من الماء ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقى البحر]

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

سنن أبي داود ت الأرنؤوط

3000 - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك

عن أبيه -و كان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم-: -

و كان كعْب بن الأشرف يهجُو النبيّ - را الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه

و يُحرّضُ عليه كفار قريش،

و كان النبي - رضي قدم المدينة و أهْلُها أخلاطٌ منهم المسلمون و المشركون يعبُدون الأوثان، و اليهودُ،

و كانوا يُؤْذونُ النبيِّ - ﷺ- وأصحابُه،

فأمر الله نبيه بالصبر و العفو، ففيهم أنزل الله:

{ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [آل عمران186]

فبعث محمدً بن مُسلَمةً، و ذكر قصةً قتْله،

طُرقَ صاحبُنا فقُتل، فذكر لهم النبيّ - ﷺ- الذي كان يقول، و دعاهم النبيّ - ﷺ- إلى أن يكتب بينه و بينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه،

فكتب النبي - ﷺ بينه و بينهم و بين المسلمين عامةً صحيفةً.

#### Oمن الطع<u>ن:</u>-1-فيكم،

2-و في دينكـــــــم

3-و كتابك\_\_\_\_م

4-و رسولك\_\_\_\_\_.

و في إخباره لعباده المؤمنين بذلك، عــــدة فوائـــد-

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلك، ليتميز المؤمن الصادق من غيره.

و منها: أنه تعالى يُقدر عليهم هذه الأمور،

لما يريده بهم من الخــــير:-

2-و یک\_فر من سیئاتهم،

3-و ليـــزداد بذلك إيمانهم،

4-و يتــم به إيقانهم،

فإنه إذا أخبرهم بذلك و وقع كما أخبر

﴿ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَنَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥوَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ الأحزاب: ٢٢

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك،

و الصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه،

فيهون عليهم حمله، و تخف عليهم مؤنته، و يلجأون إلى الصبر و التقوى،

و لهذا قال: (وَإِن تَصُّ بِرُواً)

أي: إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم و أنفسكم، من: -

1-الابتكان و الامتحان

2-و على أذيـــة الظالمين،

#### (وَتَنَّقُوا)

1-تنــــووا به وجه الله و التقرب إليه،

2-و لم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال،

بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله.

## (فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِر ٱلْأُمُورِ)

أي: من الأمور التي يعزم عليها، و ينافس فيها،

و لا يوفق لها إلا أهل العزائم و الهمم العالية كما قال تعالى:

# ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ فصلت: ٣٥

\*\*\*يَقُولُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ مَقْدمهم المدينَة قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، مُسَلِّيًا لَهُمْ عَمَّا نَالَهُمْ مِنَ الْأَذَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ، وَ آمِرًا لَهُمْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّفْحِ وَ الْعَفْوِ حَتَّى يُفَرِّجَ اللَّهُ،

فَقَالَ: {وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ}

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُّوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ ثَمَّنَا قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ الله لا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتُوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ١ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّذِيلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَنطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابُ النَّادِ السُّ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ اللَّ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنّا أَرَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ أَنَّ رَبُّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ السَّ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَزَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ فَيِقْسَ مَا يَشْتَرُونَ الله لا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ

# يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَاذَةِ مِّنَ اللهُ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَاذَةِ مِّنَ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(وَ إِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّلُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَ بَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَواْ بِهِ مَنْنَا قَلِيلًا )

الميثاق: -هو العهد الثقيل المؤكد،

و هذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب و علمه العلم،

1-أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله،

2-و لا يكتمهم ذلك، و يبخل عليهم به، <u>خصوصا :-</u> 1\*إذا سألــــوه،

2\* أو وقـــع ما يوجب ذلك،

<u>O</u>فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحــــال أن:-

1-يبينه،

2-و يـــوضح الحق من الباطل.

🔾 فأما الموفقون، فقاموا بهذا أتم القيام،

و عَلَّمُوا الناس مما علمهم الله :-

1-ابتغــاء مرضاة ربهم،

2-و شفق\_\_\_\_ة على الخلق،

2-و خـــوفا من إثم الكتمان.

Oو أما الذين أوتوا الكتاب، من اليهود والنصارى و من شابههم:

فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم، فلم يعبأوا بها،

1-فـــكتموا الحق،

2-و أظـــهروا الباطل،

3-تــــجرؤا على محارم الله، و تهاونا بحقوق الله، و حقوق الخلق،

4-و اشـــــتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا

[و هو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات، و الأموال الحقيرة،] من سفلتهم المتبعين أهواءهم، المقدمين شهواتهم على الحق،

#### (فَيِقْسَ مَا يَشْتَرُوكَ)

لأنه أخس العوض، و الذي رغبوا عنه – و هو بيان الحق، الذي فيه السعادة الأبدية، و المصالح الدينية و الدنيوية – أعظم المطالب و أجلها،

فلم يختاروا الدنيء الخسيس و يتركوا العالي النفيس، إلا:-

1- لسوء حظهم و هوانهم،

2-و كـــونهم لا يصلحون لغير ما خُلِقوا له.

ثم قال تعالى: ( لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4567 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

«أَنَّ رِجَالًا مِنَ المُنَافَقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى الغَزْوِ:- تَخَلّفُوا عَنْهُ، وَ فَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُول اللّه ﷺ،

تَخَلَفُوا عَنْهُ، وَ قَرَحُوا بِمَقَعَدُهُمْ خَلَافٌ رَسُولُ اللّهِ ۗ قَإِذَا قَدَمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَتَذَرُوا إِلَيْهُ، وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا»،

فَنَزَ لَتُ: (لا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُو)

\*\*\*صحيح البخاري

5219 - عَنِْ أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: -

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً،

َ يَهُلُ عَلَيَّ جُنَاحٌ ۚ إِنَّ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: «المُتَشَبِّعُ مِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْيَيْ زُورٍ » ( )

<sup>(</sup>أتوا) فعلوا. (مفازة) منجاة

<sup>(</sup>ضرة) هي الزوجة الأخرى لزوج المرأة سميت بذلك لما توقع بالأخرى من ضرر لمشاركتها لها بزوجها و ما يكون له من نفع و اسم هذه الضرة هنا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها.

<sup>(</sup>تشبعت) ادعيت أنه يعطيني من الحظوة عنده أكثر ما هو واقع تريد بذلك غيظ ضرتها و إزعاجها.

<sup>(</sup>المتشبع) المتزين و المتظاهر شبه بالشبعان.

<sup>(</sup>كلابس ثوبي زور) كمن يلبس ثوبين مستعارين أو مودوعين عنده يتظاهر أنها ملكه.

و قيل هو من يلبس لباس أهل الزهد و التقوى و الصلاح و هو ليس كذلك و قيل يلبس ثوب و يصل بكميه كمين آخرين ليوهم أنهما ثوبان رياء و مفاخرة

\*\*\*صحیح مسلم

(110) عَنْ ثَابِتٍ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً،

وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَجِينِ صَبْرِ فَاجِرَةٍ»( )

\*\*\*صحيح البخاري

4568 - أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ:-

اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْن عَبَّاسَ،

فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِي فَرِحَ هَا أُوتِيَ،

وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ هِمَا لَمُّ يَفْعَلْ مُعَذَّبَّا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ،

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَ مَا لَكُمْ وَ لِهَذِهِ

«إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ ﴿ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ،

وَ أَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ، هِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ، وَ فَرحُوا هَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ»،

ثُمَّ قَرَأً ابْنُ عَبَّاسِ: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ}

[آل عمران: 187] كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ:

(ومن ادعى دعوى كاذبة)

هذه اللغة الفصيحة يقال دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة حكاهما صاحب المحكم والتأنيث أفصح

(ومن حلف على مين صبر فاجرة)

قال القاضي عياض رحمه الله لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده بها الله إلا قلة أي وكذلك من حلف على عين صبر فهو مثله

ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه وأصل الصبر هو الحبس والإمساك ومعنى الفجور في اليمين هو الكذب]

{يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} [آل عمران: 188]()

○ أي: من القبائح و الباطل القولي و الفعلي.

## (وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا)

1-الخـــير الذي لم يفعلوه،

2-و الحـــق الذي لم يقولوه،

⇔ فجمعوا بين:-

1- فعـــل الشر و قوله،

2-و الفــــرح بذلك و محبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه.

(فَلاَ تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ )

<sup>(</sup>ومالكم ولهذه) أي لم تسألون عن هذه المسألة وهذه الآية لم تنزل فيكم.

<sup>(</sup>استحمدوا اإليه) صاروا محمودين عنده.

<sup>(</sup>میثاق) عهد.

<sup>(</sup>أتوا الكتاب) اليهود والنصارى أعطاهم الله تعالى علم الكتاب المنزل من التوراة والإنجيل.

<sup>(</sup>فنبذوه) طرحوا الميثاق.

<sup>(</sup>وراء ظهورهم) أهملوه ولم يعلموا به.

<sup>(</sup>اشتروا به) استبدلوا به.

<sup>(</sup>منا قليلا) من الرياسة الدنيوية ومتاعها.

<sup>(</sup>كذلك) إشارة إلى أن الذين أخبر عنهم في الآية المسؤول عنها هم المذكرون في الآية قبلها انظر (4291)

أي: بمحل نجوة منه و سلامة، بل قد استحقوه، و سيصيرون إليه،

و لهذا قال: (وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ).

و يدخل في هذه الآية الكريمة :-

1-أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم، و لم ينقادوا للرسول، و زعموا أنهم هم المحقون في حالهم و مقالهم،

2-و كذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية، و فرح بها، و دعا إليها، و زعم أنه محق و غيره مبطل، كما هو الواقع من أهل البدع.

○ و دلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد و يثنى عليه بما فعله من الخير و اتباع الحق، إذا لم يكن قصده بذلك الرياء و السمعة،

أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة،

التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال و الأقوال،

و أنه جازى بها خواص خلقه، و سألوها منه،

كما قال إبراهيم عليه السلام:

﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ الشعراء: ٨٤

وقال: ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوحٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ الصافات

وقد قال عباد الرحمن: ﴿ وَأَجْعَلُنَ اللَّمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ الفرقان: ٧٤ وهي من نعم الباري على عبده، ومننه التي تحتاج إلى الشكر.

## وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الله

أي: هو المالك للسماوات و الأرض و ما فيهما، من سائر أصناف الخلق، المتصرف فيهم بكمال القدرة، و بديع الصنعة،

فلا يمتنع عليه منهم أحد، و لا يعجزه أحد.

يخبر تعالى:

(إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ و في ضمن ذلك حث العبــــاد على:-

1-التفـــكر فيها،

2-و التبصـــر بآياتها،

3-و تــــدبر خلقها،

○و أبهم قوله: (آيات) و لم يقل: «على المطلب الفلاني »:-

إشـــارة لكثرتها و عمومها،

1-يبهـــر الناظرين،

2-و يقنــع المتفكرين،

4-و ينبـــه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية،

فأما تفصيل ما اشتملت عليه، فلا يمكن لمخلوق أن يحصره، و يحيط ببعضه،

⊙و في الجملة فما فيها من:-

1-العظمـــة و السعة،

2-و انتظام السير و الحركة، يــــدل على :-

1-عظمة خالقها،

2-و عظمة سلطانه

3-و شمول قدرته

3-و ما فيها من الإحكام و الإتقان، و بديع الصنع، و لطائف الفعل،

1-حكمة الله و وضعه الأشياء مواضعها،

#### 2-و سع\_\_\_\_ة علمه.

1-سعة رحمة الله،

2-و عموم فضله،

3-و شمول بره

4-و وجوب شكره.

4-و كل ذلك يــــدل علــــي:-

1-تعلق القلب بخالقها و مبدعها،

2-و بذل الجهد في مرضاته،

3-و أن لا يشرك به سواه، ممن لا يملك لنفسه و لا لغيره مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء.

Oو خص الله بالآيات أولي الألباب، و هم أهل العقول؛

لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم.

ثم وصف أولي الألباب بأنهم

( ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ )

في جميع أحوالهم:

(قِيكمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ)

و هذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول و القلب،

و يدخل في ذلك الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا،

فإن لم يستطع فعلى جنب،

و أنهم (وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ)

أي: ليستدلوا بها على المقصود منها،

و دل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين،

فإذا تفكروا بها، عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا،

فيقولون: (رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَا بَعِطِلًا سُبْحَنكَ)

عن كل ما لا يليق بجلالك، بل خلقتها بالحق و للحق، مشتملة على الحق.

#### ( فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

1-بأن تعصمنا من السيئات،

2-و توفقنا للأعمال الصالحات، لننال بذلك النجاة من النار.

3-و يتضمن ذلك سؤال الجنة،

[لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة]

و لكن لما قام الخوف بقلوبهم، دعوا الله بأهم الأمور عندهم،

## (رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَكُم،

\*\*\*أظهرت خزيه يوم الجمع

أي: لحصوله على السخط من الله، و من ملائكته، و أوليائه،

و وقوع الفضيحة التي لا نجاة منها، و لا منقذ منها،

و لهذا قال: (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ)

ينقذونهم من عذابه، .

و فيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم.

\*\*\*وَ قَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ لَا يَعْتَبِرُ مَِخْلُوقَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَاتِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ شَرْعِهِ وَ قَدْرِهِ وَ آيَاتِهِ،

فَقَالَ: ﴿وَكَأَيِّنْ مَنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ \* وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}

[يُوسُفَ:105، 106]

وَ مَدَحَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}

قَائِلِينَ {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا}

( رَّبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ رَبَّنَا

و هو محمد ﷺ، أي: يدعو الناس إليه، و يرغبهم فيه، في أصوله و فروعه.

أي: أجبناه مبادرة، و سارعنا إليه،

و في هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم، و تبجح بنعمته،

(فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا)

و توســــل إليه بذلك، أن:-

1-يغــــفر ذنوبهم

2-و يكـــفر سيئاتهم،

لأن الحسنات يذهبن السيئات،

و الذي من عليهم بالإيمان، سَيَمُّنُ عليهم بالأمان التام.

# (وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ)

يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير، و ترك الشر،

الذي به يكون العبد من الأبرار، و الاستمرار عليه، و الثبات إلى الممات.

#### (رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَىٰ رُسُلِك)

\*الميسر: من نصر و تمكين و توفيق و هداية

و لما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان، و توسلهم به إلى تمام النعمة، سألوه: -

1-الشـــواب على ذلك،

2-و أن ينجــــز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر،

3-و الظهـــور في الدنيا،

4-و من الفــــوز برضوان الله و جنته في الآخرة،

# (وَلَا يُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ)

\*الميسر: و لا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة

# (إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّيعَادَ)

فإنه تعالى لا يخلف الميعاد، فأجاب الله دعاءهم، و قبل تضرعهم،

#### \*الميسر:فإنك كريم لا تُخلف وعدًا وعَدْت به عبادك.

\*\*\*صحيح مسلم

(763) عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدُ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَ هِيَ خَالَتُهُ،

قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ،

وَ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَ أَهْلُهُ فِي طُولِهَا،

فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ،

اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا هُجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ،

ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ،

ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ،

ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى،

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ:- فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ،

فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي،

وَ أَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا،

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمُ

ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ،

فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ،

ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.()

(عرض الوسادة) هكذا ضبطناه عرض بفتح العين وهكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين قال ورواه الداودي بالضم وهو الجانب والصحيح الفتح والمراد بالوسادة الوسادة

المعروفة التي تكون تحت الرؤوس ونقل القاضي عن الباجي والأصيلي وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش لقوله اضطجع في طولها

وهذا ضعیف أو باطل (چسح النوم) أی أثر النوم

<sup>(</sup>شن معلقة) إنما أنثها على إرادة القربة وفي رواية بعد هذه شن معلق على إرادة السقاء والوعاء قال أهل اللغة الشن القربة الخلق وجمعها شنان]

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ مِّنكُم مِّن ذَكِّ أَوْ أُنثَى لَ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيبِلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ السُّ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِكَدِ الله مَتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ الله لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمّ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ اللهِ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمٌّ إِنْ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُوك 🔐

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنكَنَّ بَعْضُكُم مِّن بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَكِيْنَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْدِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ مُصَمَّنُ الثَّوابِ السَّ

#### (فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ)

أي: أجـــاب الله دعاءهم، :-

1-دعاء العبادة،

2-و دعاء الطــــلب،

# (أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ مِّنكُم مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَىٰ)

و قال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر و أنثى،

فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا،

#### (بعضُكُم مِّنَ بَعْضٍ )

أي: كلكم على حد سواء في الثواب و العقاب،

# (فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِينرِهِم )

\*\*\* ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ

# (وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي )

\*\*\* إِنَّا كَانَ ذَنْبُهِم إِلَى النَّاسِ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ } [الْمُمْتَحِنَةِ: 1] .

وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [الْبُرُوجِ:8]

#### (وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ )

\*\*\* وَ هَذَا أَعْلَى الْمَقَامَاتِ أَنْ يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُعْقَر جَواده، و يعفَّر وَجْهُهُ بِدَمِهِ وَ تُرَابِهِ،

\*\*\* صحيح مسلم

(1885) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، تُكَفَّرُ عَنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَ أَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرِ»،

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى قُلْتَ ؟»

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟

فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ:

«نَعَمْ، وَ أَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ»()

فجمعــــوا بيــــن:-

1-الايمان

2-و الهجـــرة،

3-و مفــــارقة المحبوبات من [الأوطان و الأموال]

(محتسب) المحتسب هو المخلص لله تعالى

<sup>(</sup>إلا الدين) فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين و أن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين

و إنما يكفر حقوق الله تعالى]

◄ [طلبا لمرضاة ربهم، و جاهدوا في سبيل الله.]

(لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَكِيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَجَـٰرِى مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِاللَّهِ )

الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل.

# (وَأَلِلَّهُ عِندُهُ حُسِّنُ ٱلثَّوَابِ)

مما لا عين رأت، و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر، فمن أراد ذلك، فليطلبه من الله بطاعته و التقرب إليه، بما يقدر عليه العبد.

لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ مَنَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَدَهُمْ جَهَنَمُ وَبِئسَ ٱلْمَادُ ﴿ اللَّهَ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَمُثُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ اللَّهِ عَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ اللهِ اللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

# (لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِكَدِ)

و هذه الآية المقصود منها:-

التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا، و تنعمهم فيها،

- 1-أنواع التجارات و المكاسب و اللذات،
  - 2-و أنواع العــــز،

فإن هذا كله (مَتَكُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأُونَهُمْ جَهَنَّهُم )

\*\*\* لَا تَنْظُرُوا إِلَى مَا هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ مُتْرفون فِيهِ، مِنَ :- النِّعْمَة و الغِبْطَة وَ السُّرُورِ، فعَمّا قَلِيلٍ يَزُولُ هَذَا كُلُّهُ عَنْهُمْ،

وَ يُصْبِحُونَ مُرتَهنين بِأَعْمَالِهِمُ السَّيِّئَةِ،

\*\*\*فَإِنَّمَا مَٰدٌ لَهُمْ فِيماً هُمْ فِيهِ اسْتِدْرَاجًا، وَ جَمِيعُ مَا هُمْ فِيهِ

{مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ}

وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ} [غَافِرِ:4]

Oليس له ثبوت و لا بقاء،

بل يتمتعون به قليلا و يعذبون عليه طويلا هذه أعلى حالة تكون للكافر،

و قد رأيت ما تؤول إليه.

#### (وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ )

\* الميسر: و بئس الفراش.

( لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ)

و أما المتقون لربهم، المؤمنون به-

فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا و نعيمها

# (لَهُمُ جَنَّكُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِيبِكَ فِيهَا .

فلو قدر أنهم في دار الدنيا، قد حصل لهم كل بؤس و شدة، و عناء و مشقة، لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم، و العيش السليم، و السرور و الحبور، و البهجة نزرا يسيرا، و منحة في صورة محنة،

### (نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ )

\*الميسر:هي منزلهم الدائم لا يخرجون منه.

و لهذا قال تعالى: (وَمَاعِندَ ٱللّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ)
و هم الذين برت قلوبهم، ﴿ فبرت أقوالهم و أفعالهم،
فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما، و عطاء جسيما، و فوزا دائما.

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ عَندَ خَشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ ثَمَنَ اللّهِ مُمَنَ اللّهِ أُولَكَبِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَى اللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الله يَتَأَيّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللّهَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ اللّهَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ اللّهَ لَعَلَيْمُ اللّهَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ اللّهَ لَعَلَيْمُ اللّهَ لَعَلَيْمُ اللّهَ لَعَلَيْمُ اللّهَ لَهُ اللّهِ لَعَلَيْمُ اللّهَ لَعَلَيْمُ اللّهَ لَعَلَيْمُ اللّهَ لَعَلَيْمُ اللّهَ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعُلُومُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعِلْمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَكُونَا اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ لِلْهُ اللّهُ لَعَلَيْمُ لِلللّهُ لَعَلَيْمُ لِللّهُ لَا لَهُ لْعَلَيْمُ لَا اللّهُ لَعَلَيْمُ لَا اللّهُ لَا لَهُ لَعُلِيلُولُ اللّهُ لَعَلَيْمُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَعَلَيْمُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَعَلَيْمُ لَا اللّهُ لَعَلَيْمُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَعَلِيلُولُولُولِ اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَعَلَيْمُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَ

( وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِمُ

\* الصحيح المسند من أسباب النزول:-

قال الإمام أبو بكر البزار عن أنس أن النبي الصلى عَلَى النّجاشي حَلَى النّجاشي حَينَ نُعِيَ فَقِيلَ: يَا رَسولَ اللهِ تُصلّي عَلَى عَبْدٍ حَبَشِيّ؟!

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ { وَإِنَّ مِن أَهِلِ الكتابِ لَمِن يؤمنِ الله } [])

\*قال النسائي رحمه الله في التفسير أنس قال:-

لما جاء نَعْيُ النجاشي قال رسول الله ﷺ صلوا عليه ". قالوا يا رسول الله عز وجل قالوا يا رسول الله عض وجل على عبد حبشي. فأنزل الله عز وجل { وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكِمْ خَاشَعِينَ } . [])

أي: و إن من أهل الكتاب طائفة موفق ـــــة للخير...

1-يؤمنيون بالله،

2-و يؤمـــنون بما أنزل إليكم

3-و يؤم نون بها أنزل إليهم،

و هذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل و الكتب، و يكفر ببعض. و لهذا - لما كان إيمانهم عاما حقيقيا- صار نافعا،

#### (خَاشِعِينَ لِلَّهِ)

\*\*\*أَيْ: مُطِيعُونَ لَهُ خَاضِعُونَ مُتَذَلِّلُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ،

1-الانقيـــاد لأوامره و نواهيه،

2-و الوقـــوف عند حدوده.

و هؤلاء أهل الكتاب و العلم على الحقيقة،

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتَوُّأُ ﴾ فاطر: ٢٨

رقم 11022

\*\*\* يخبرُ تَعَالَى عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ حَقَّ الْإِيمَانِ، وَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، مَعَ مَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ،

و من تمام خشيتهم لله، أنهم (لا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا)

\*\*\* أَيْ: لَا يَكْتُمُونَ بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْبِشَارَاتِ مِحُمَّدٍ عَلَا الْبِشَارَاتِ مِحُمَّدٍ عَلا اللهِ

وَ ذَكَرَ صِفَتَهُ وَ نَعْتَهُ وَ مَبْعَثَهُ وَ صِفَٰةَ أُمَّتِهِ،

وَ هَوُّلَاءِ هُمْ خِيرَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ صَفْوَتُهُمْ، سَوَاءً كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى.

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْقَصَصِ:

{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. أُولَيِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا إِنَّهُ الْحُقُ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَيِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا} الْآيَةَ [الْقَصَصِ:52-54] ،

وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ}الْآيَةَ [الْبَقَرَةِ:121] ،

وَقَالَ: {وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحُقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} [الْأَعْرَافِ:159] ، وَقَالَ تَعَالَى: {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ} [آلِ عِمْرَانَ:113] ،

وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا. وَيَخُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا. وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الْإِسْرَاء:107-109] وَ هَذِهِ الصِّفَاتُ تُوجَدُ فِي الْيَهُودِ، وَ لَكِنْ قَلِيلًا كَمَا وُجِدَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَ أَمْثَالِهِ مِمَّنْ آمَنُ مِنْ أَحْبَارِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَ أَمْثَالِهِ مِمَّنْ آمَنُ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ وَ لَمْ يَبْلُغُوا عَشْرَةَ أَنفُس،

وَ أَمَّا النَّصَارَى فَكَثِيرٌ مِنْهُمْ مُهْتَدُونَ وَ يَنْقَادُونَ لِلْحَقِّ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى [ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى [ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحُقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحُقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الشَّهُ مِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ \*فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ \*فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} الْآئِهُ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْمَاعُولُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا اللَّهُ اللَّه

O فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين :-

1-يكتمـــون ما أنزل الله

2-و يشتـــرون به ثمنا قليلا

<u>O</u>e أمـــا هــــؤلاء:-

1-فع\_\_\_\_فوا الأمر على الحقيقة،

و علموا أن من أعظم الخسران، الرضا بالدون عن الدين،

و الوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية،

و ترك الحق الذي هو: أكبر حظ و فوز في الدنيا و الآخرة،

2-فآثـــروا الحق و بينوه، و دعوا إليه، و حذروا عن الباطل،

# (أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمُ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ)

(154) عَن أَبِي بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿قَالَ:

" ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ:-

1- رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَ اتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ، فَلَهُ أُجْرَان،

. 2-وَ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَ حَقَّ سَيِّدِهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ، 3-وَ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا، فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان "

الما الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل، و الثواب الجميل،

و أخبرهم بقربه، و أنه سريع الحساب، فلا يستبطؤون ما وعدهم الله،

لأن ما هو آت محقق حصوله، فهو قريب.

# (يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ)

ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح -

و هو: الفوز و السعادة و النجاح،

و أن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبـــر،:-

الذي هو حبس النفس على ما تكرهه،

1-تـــرك المعاصى،

2-و من الصبر على المصائب،

3-و على الأوامر الثقيلة على النفوس،

فأمرهم بالصبر على جميع ذلك.

#### (وكسَابِرُواً)

#### و المصابرة:-

أي الملازمة و الاستمرار على ذلك، على الدوام،

و مقاومة الأعداء في جميع الأحوال.

# (وَرَابِطُواْ)

#### و المـــرابطة:-

و هي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه،

و أن يراقبوا أعداءهم، و يمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم،

\*\*\* صحیح مسلم

(251) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ:

«أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُ اللهِ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ

قَالَ: «

1-إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ،

2-و كَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ،

3-وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»()

\*\*\* صحيح البخاري

2892 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا عَلَيْهَا،

وَ مَوْضِعُ إِلَّوْتَ إِلَّا أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا عَلَيْهَا،

وَ الرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا عَلَيْهَا»

\*\*\* صحیح مسلم

(1913) عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

«رِبَاطُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَ قِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ،

وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَ أَمِنَ الْفَتَّانَ»()

#### (وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ)

\*\*\*في جميع أموركم و أحوالكم

<sup>(</sup>إسباغ الوضوء على المكاره) المكاره جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه والكره بالضم والفتح المشقة والمعنى أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بحس الماء (فذلكم الرباط) أي الرباط المرغب فيه وأصل الرباط الحبس على الشيء كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة]

<sup>(</sup>السمط) يقال بفتح السين وكسر الميم ويقال بكسر السين وإسكان الميم (رباط) أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط (وأمن الفتان) ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو والثاني أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن قال ورواية الطبري بالفتح]

#### (لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ)

يفوزون بالمحبوب الديني و الدنيوي و الأخروي،

و ينجون من المكروه كذلك.

• فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بــــدون:

1- الصبـــر

2-و المصابــــرة

3-و المـــرابطة المذكورات،

فلم يفلح من أفلح إلا بها، و لم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها.

و الله الموفق و لا حول و لا قوة إلا به.

تم تفسير « سورة آل عمران » و الحمد لله على نعمته، ونسأله تمام النعمة.

4-تفسير سورة النساء- و هي مدنية- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى مَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠٠ وَمَاثُواْ ٱلْيَنَكَيْ أَمُواكُمْهُ وَلا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَيِيثَ وِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُواْ أَمُواكُمُمْ إِلَىٰ أَمَوْلِكُمْ إِلَهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا اللَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ وَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا اللهَ وَءَا تُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَائِهِ نَ غِلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيتَ الْ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُرْ قِينَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمَنْرَقَوْلًا مَّعُهُواً اللهِ وَأَبْنَلُوا الْيَنَدَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْوَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُ وَفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالْهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا اللَّهُ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ أُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ النَّاسُ اتَّقُوا )

افتتح تعالى هذه السورة بالأمـــــر:-

1- بتقـــواه،

3-و الأمـــر بصلة الأرحام، و الحث على ذلك.

و بيَّن السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، و أن الموجب لتقواه أن :-

# (رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم)

و رزقكم، و رباكم بنعمه العظيمة، التي من جملتها خلقكم

#### (مِّن نَّفْسِ وَكِحِدَةٍ)

\* الميسر:هي آدم الطَّيْكُلِّ

#### (وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا)

\*الميسر:و خلق منها زوجها و هي حواء

-:\_\_\_\_

1-ينـــاسبها،

2-فيسكن إليها،

3-و تت\_\_\_\_ بذلك النعمة،

4-و يحصـــل به السرور،

و كذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به و تعظيمكم،

حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم و مآربكم:-

توسلتم بها بالسؤال بالله.

فيقول من يريد ذلك لغيره: -

أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعى أن لا يرد من سأله بالله،

فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته و تقواه.

\*\*\*صحيح البخاري

3331 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ»()

<sup>(</sup>استوصوا بالنساء) تواصوا فيما بينكم بالإحسان إليهن.

<sup>(</sup>ضلع) أحد عظام الصدر والمعنى أن في خلقهن عوجا من أصل الخلقة.

<sup>(</sup>أعوج شيء في الضلع أعلاه) أي وكذلك المرأة عوجها الشديد في خلقها وفكرها.

<sup>(</sup>تقيمه) تجعله مستقيما.

#### (إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)

\*\*\* كَمَّا قَالَ: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [الْبُرُوج: 9].

\*\*\*صحیح مسلم حدیث (9)

قال ﷺ ﴿أَنْ تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»

\*\*\*صحیح مسلم

(1017) عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْدَرِ النَّهَارِ،

قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ ( ) أَوِ الْعَبَاءِ، ( )

مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ

فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَلَمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ

فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}

[النساء: 1] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]

وَ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: {اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ }

[الحشر: 18]

(كسرته) أي وكذلك المرأة إن أردت منها الاستقامة التامة في الخلق أدى الأمر إلى طلاقها (مجتابي النمار) نصب على الحالية أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين يقال اجتبت القميص أي دخلت فيه والنمار جمع غرة وهي ثياب صوف فيها تنمير وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف

(العباء) بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان نوع من الأكسية

«تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَ لَوْ بِشِقً تَمْرَةٍ»

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَثِيَابِ،

حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ،

۞ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»()

⊙و كذلك الإخبار بأنه رقيب، أي:-

مطلع على العباد في حال حركاتهم و سكونهم، و سرهم و علنهم، و جميع أحوالهم، مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته،

<sup>(</sup>فتعمر) أي تغير

<sup>(</sup>كومين) هو بفتح الكاف وضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شيء والكوم المكان المرتفع كالرابية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية

<sup>(</sup>يتهلل) أي يستنير فرحا وسرورا

<sup>(</sup>مذهبة) ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور مذهبة والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره مدهنة وقال القاضي عياض في المشارق وغيره من الأئمة هذا تصيحف وذكر القاضي وجهين في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه والثاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يرى بعضها إثر بعض]

و شدة الحياء منه، بلزوم تقواه.

و في الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة،

# (وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَامً )

و أنه بثهم في أقطار الأرض، مع رجوعهم إلى أصل واحد \_\_ ل\_\_\_\_\_\_\_

1-يعط في بعضهم على بعض،

2-و يرقــــق بعضهم على بعض.

# (وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ

\*الميسر:و راقبوا الله الذي يُسأل به بعضكم بعضًا،

واحدروا أن تقطعوا أرحامكم.

\*\*\* كَمَّا يُقَالُ: أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ و بِالرَّحِم.

[ليــــــــؤكد هذا الحق]

و أنه كما يلزم القيام بحق الله،

كذلك يجب القيام بحقوق الخلق، خصوصا الأقربين منهم،

بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به.

♦ و تــــامل كيف افتتح هذه السورة بـــــــ

1-الأمـــر بالتقوى،

2-و صلـــة الأرحام و الأزواج عموما،

3-ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل، من أول السورة إلى آخرها. فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم.

Oو في قوله: ( وخلق مِنْهَا زَوْجَهَا )

تنبيه على مراعاة حق الأزواج و الزوجات و القيام به،

[لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج]

فبينهم و بينهن أقرب نسب و أشد اتصال، و أقرب علاقة.

#### (إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)

\*\*\* كَمَّا قَالَ: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [الْبُرُوج: 9].

(9) حدیث مسلم حدیث

قَالَ ﴿ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»

\*\*\*صحیح مسلم

(1017) عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرِ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ اللهِ صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ( ) أَوِ الْعَبَاءِ،( )

<sup>(</sup>مجتابي النمار) نصب على الحالية أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين يقال اجتبت القميص أي دخلت فيه والنمار جمع غرة وهي ثياب صوف فيها تنمير وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض أراد أنه جاءه قوم لابسى أزر مخططة من صوف

<sup>(</sup>العباء) بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان نوع من الأكسية

مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ

فَقَالَ: ﴿ إِيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ }

[النساء: 1] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]

وَ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: {اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ}

[الحشر: 18]

«تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ – وَ لَوْ بِشِقًّ تَمْرَةٍ»

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ،

حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ،

َ وَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سِيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»( )

(فتعمر) أي تغير

<sup>(</sup>كومين) هو بفتح الكاف وضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شيء والكوم المكان المرتفع كالرابية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية

<sup>(</sup>يتهلل) أي يستنير فرحا وسرورا

⊙و كذلك الإخبار بأنه رقيب، أي:-

مطلع على العباد في حال حركاتهم و سكونهم، و سرهم و علنهم،

و جميع أحوالهم، مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته،

و شدة الحياء منه، بلزوم تقواه.

# وَمَا ثُوا ٱلْمِنَكُمَةَ آمُواكُمُمُ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَاكُمُمُ إِلَىٰ أَمُولِكُمُّ وَمَا تُولِكُمُ الْمُواكُمُ الْمُواكُمُ الْمُواكُمُ الْمُواكُمُ الْمُواكُمُ الْمُواكُمُ الْمُوكِدُ الْمُوكِدُ الْمُوكِدُ الْمُوكِدُ الْمُؤْكُمُ الْمُؤْكُمُ إِلَىٰ أَمُولِكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### (وَءَاتُوا ٱلْيَنَكَيَّ أَمُولَكُمٌّ)

\*الميسر:و أعطوا من مات آباؤهم و هم دون البلوغ،

و كنتم عليهم أوصياء- أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ،

و رأيتم منهم قدرة على حفظ أمواله

○هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة.

#### و هم [اليت\_امي]:-

الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم.

1-فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم،

(مذهبة) ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور مذهبة والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره مدهنة وقال القاضي عياض في المشارق وغيره من الألمة هذا تصيحف وذكر القاضي وجهين في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه والثاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يرى بعضها إثر بعض]

2-و أن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن،

3-و أن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا و رشدوا، كاملة موفرة،

و أن لا (وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ)

الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق.

( و هو الحلال الذي ما فيه حرج و لا تبعة.

\*الميسر: و لا تأخذوا الجيِّد من أموالهم، وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم

\*\*\*لَا تَعْجِل بِالرِّزْقِ الْحَرَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ الرِّزْقُ الْحَلَالُ الَّذِي قُدِّرَ لَكَ. 
\*\*\*كَانَ أَحَدُهُمْ يَأْخُذُ الشَّاةَ السَّمِينَةَ مِنْ غَنم الْيَتِيمِ، 
وَ يَجْعَلُ فِيهَا مَكَانَهَا الشَّاةَ الْمَهْزُولَةَ، وَ يَقُولُ شَاةٌ بِشَاةٍ،

وَ يَأْخُذُ الَّدُّرْهَمَ الجَيِّد وَ يَطْرَحُ مَكَانَهُ الزَّيْف، وَ يَقُولُ: دِرْهَمٌ بِدِرْهَمِ

# (وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ )

\*\*\*أَيْ لا تخلطوها فتأكلوها جميعا.

اي: مع أموالكم، ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة،

التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله.

فمن تجرأ على هذه الحالة، فقد أتى (إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا)

أي: إثمًا عظيمًا، و وزرًا جسيمًا.

# (وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ )

و من استبدال الخبيث بالطيب أن:-

1-يأخذ الولى من مال اليتيم النفيس،

2-و يجعل بدله من ماله الخسيس.

و فيه الولاية على اليتيم،

[لأن مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله، ثبوت ولاية المؤتى على ماله.]

4-و فيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله :-

1\*حفظــــه

2\*و القيام به بما يصلحك و ينميك عدم تعريضه للمخكاوف و الأخطار.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعْ فَا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعُولُوا اللهِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ أَذَكِ أَذْفَى أَلَّا تَعُولُوا اللهِ وَمَا النِّسَآ النِّسَآ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ ال

صَدُقَا إِنَّ غِلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مِّرِيَّتَا اللهُ

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4573 - عَنْ عَائِشُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ، وَ كَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَنَزَلَتْ فِيهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى} أَحْسِبُهُ

قَالَ: كَانَتُ شُرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَدْقِ وَفِي مَالِهِ " [])

\*\*\*صحيح البخاري

4574 - عِنْ عُرْوَةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

#### {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى}

فَقَالَتُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، وَ يُعْجِبُهُ مَالُهَا وَ جَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا غَيْرُهُ،

فَنُهُواً عَنْ َأَنْ يَنْكِحُوهَنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ،

وَ يَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ،

فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ،

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ:

وَ إِنَّ النَّاسَ" اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: 127] "،

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: {وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]:

رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَ الجَمَالِ،

<sup>(</sup>عذق) هو النخلة.

<sup>(</sup>يمسكها عليه) من أجله.

<sup>(</sup>و لم يكن لها من نفسه شيء) أي لم يعاملها معاملة الأزواج و لا يمتعها بنفسه كزوج.

قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَ جَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَ الجَمَالِ " الْيَالِقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَ الجَمَالِ " الْيَاكِمِ وَ وَلايتكم النساء اللاتي تحت حجوركم و ولايتكم و خفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن،

فاعدلوا إلى غيرهن

#### ( فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَلَهِ)

أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين، و المال، و الجمال، و الحسب، و غير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم،

و من أحسن ما يُخْتار من ذلك صفة الدين كما قال النبي عليه

« تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تَربَتْ يمينك »

و في هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح،

بل و قد أباح له الشارعُ النظر إلى مَنْ يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال:

# (مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِعً

أي: مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، و لا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان،

فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا.

و ذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى يبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا ما ندر،

⊙و مع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور و الظلم، و وثق بالقيام بحقوقهن.

# (فَإِنْ خِفْئُمَ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُمْ)

وأن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه.

فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين

(((\*\*\*فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ قَسْمٌ بَيْنَهُنَّ، وَ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ، فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ، وَ مَنْ لَا فَلَا حَرَجَ.)))

\*\*\* فَإِنْ خَشِيتُمْ مِنْ تَعْدَادِ النِّسَاءِ أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَهُنَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النِّسَاء: 129]

(ذَالِكَ) أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين

\* الميسر: ذلك الذي شرعته لكم في:

1- اليتيمــات

2-و الزواج من واحدة إلى أربع،

3-أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين،

### (أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا )

أي: تظلموا.

\*الميسر: أقرب إلى عدم الجُوْرِ و التعدي.

⊙و في هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يَخافُ منه الجور و الظلم،
 و عدم القيام بالواجب – و لو كان مباحًا – أنه لا ينبغي له أن يتعرض له،
 ◄بل يلزم السعة و العافية، فإن العافية خيرُ ما أعطى العبد.

\*\*\* أَيْ: لَا تَجُورُوا. يُقَالُ: عَالَ فِي الْحُكْمِ:

إِذَا قَسَط وَ ظَلَمَ وَ جَارَ، وَ قَالَ أَبُو طَالِبٍ فِي قَصِيدَتِهِ الْمَشْهُورَةِ:- مِيزَانِ قسطٍ لَا يَخيس شُعَيْرَةً ... لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ في وَلَم كَان كثير من الناس يظلمون النساء و يهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرًا، و دفعة واحدة، يشق دفعه للزوجة،

#### (وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ)

أمرهم وحثهم على إيتاء النساء

#### (صَدُقَتِهِنَّ )

أي: مهورهن

# (نِجُلَةً )

أي: - عن طيب نفس، و حال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. و فيه: أن المهر يُدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، و أنها تملكه بالعقد، لأنه أضافه إليها، و الإضافة تقتضى التمليك.

# (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ)

أي: من الصداق

(نَقْسًا) بأن سمحن لكم عن رضا و اختيار بإسقاط شيء منه، أو تأخيره أو المعاوضة عنه.

### (فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَيِيَكًا)

\*الميسر:فخذوه، و تصرفوا فيه، فهو حلال طيب.

-أي: لا حرج عليكم في ذلك و لا تبعة.

و فيه دليـــــل على أن:-

Oللمرأة التصرف في مالها – و لو بالتبرع – إذا كانت رشيدة،

فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم،

و أنه ليس لوليها من الصداق شيء، غير ما طابت به.

Oو في قوله: - ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء )

دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به،بل منهي عنه كالمشركة،و كالفاجرة،

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ البقرة: ٢٢١

وقال: ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ

ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ النور: ٣

# (وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآءَ أَمُوَلَكُمُ

جمع « سفيه » و هو: - من لا يحسن التصرف في المال،

1-إمـــا لعدم عقله كالمجنون و المعتوه، و نحوهما،

2-و إمــــا لعدم رشده كالصغير((فَإِنَّ الصَّغِيرَ مَسْلُوبُ الْعِبَارَةِ )) و غير الرشيد.

3-وَ تَارَةً لِسُوءِ التَّصَرُّفِ لِنَقْصِ الْعَقْلِ أَوِ الدِّينِ،

4-وَ تَارَةً يَكُونُ الْحَجْرُ للفَلَس، وَ هُوَ مَا إِذَا أَحَاطَتِ الدُّيُونُ بِرَجُلٍ وَ هُوَ مَا إِذَا أَحَاطَتِ الدُّيُونُ بِرَجُلٍ وَ ضَاقَ مَالُهُ عَنْ وَفَائِهَا، فَإِذَا سَأَلَ الغُرَماء الْحَاكِمَ الحَجْرَ عَلَيْهِ حَجَرَ عَلَيْهِ. ←فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها و إتلافها،

#### (ٱلَّتِيجَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِينَمًا)

لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم و دنياهم، و هؤلاء لا يحسنون القيام عليها و حفظها،

\*\*\* أَيْ: تَقُومُ بِهَا مَعَايِشُهُمْ مِنَ التِّجَارَاتِ وَ غَيْرِهَا.

### (وَأَرْزُقُوهُمْ فِبِهَا وَأَكْسُوهُمْ)

○فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها و يكسوهم، و يبذل منها ما يتعلق بضروراتهم و حاجاتهم الدينية و الدنيوية،

\*\*\* لَا تَعْمَد إِلَى مَالِكَ وَ مَا خَوَّلِكُ اللهُ، وَ جَعَلَهُ مَعِيشَةً،

فتعطيَه امْرَأَتَكَ أَوْ بَنيكَ، ثُمَّ تُنْظُرَ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ،

وَ لَكِنْ أَمْسَكْ مَالَكَ و أَصلحُه،

وَ كُنْ أَنْتَ الَّذِي تُنْفِقُ عَلَيْهِمْ من كسوتهم وَ مُؤْنَتِهِمْ وَ رِزْقِهِمْ.

### (وَقُولُواْ لَمُنْزَقَّوْلًا مَّعُهُفًا)

و أن يقولوا لهم قولا معروفا،بــــان:-

1-يعدوهم - إذا طلبوها- أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم، و نحو ذلك،

2-و يلطفوا لهم في الأقوال جبرًا لخواطرهم.

○و في إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء: –

إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم، من [الحفظ و التصرف و عدم التعريض للأخطار].

و في الآية دليل على أن نفقة المجنون و الصغير و السفيه في مالهم،

إذا كان لهم مال، لقوله: ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ) .

• و فيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من:

[النفق ـــة الممكن ق الكسوة]

لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم فلزم قبول قول الأمين.

وَٱبْنَلُواْ ٱلْيَكَنَىٰ حَتَى إِذَا بَلَغُواْ ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُواَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ وَأَكُوهُمْ إِلْسَاتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ فِالْمَعْمُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُواَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا آلَ

(وَٱبْنَكُواْ ٱلْمَئْكُمَىٰ )

الابتلاء: هو الاختبار و الامتحان،

(حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ )

و ذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد، الممكن رشده، شيئا من ماله، و يتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه،

فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله،

بل هو باق على سفهه، و لو بلغ عمرا كثيرا.

\*\*\*يَعْنِي: الحُلُم. قَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ:-

#### الْبُلُوغُ فِي الْغُلَامِ تَارَةً يَكُونُ:-

#### 1-بالحُلُــــم:-

وَ هُوَ أَنْ يَرَى فِي مَنَامِهِ مَا يُنْزِلُ بِهِ الْهَاءَ الدَّافِقَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ.
\*\*\*سنن أبي داود

4398 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

#### " رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَة:

1-عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،

2-وَ عَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ،

3-وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ "

2-أو يستكمل خمس عشر سنة و أخذوا ذلك من الحديث:

#### صحيح البخاري

4097 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُد وَ هُوَ اَبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَ عَرَضَهُ يَوْمَ الخَّنْدَقِ، وَ هُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَهُ» \*\*\*وَاخْتَلَفُوا فِي إِنْبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْفَرْجِ، وَ هُوَ الشِّعْرِة، هَلْ تَدُل عَلَى بُلُوغِ أَمْ لَا؟

وَ الصَّحِيحُ أَنَّهَا بُلُوغٌ \*\*\*مسند أحمد مخرجا

18776 - عن عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ:

«عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ،

فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ، خُلِّيَ سَبِيلُهُ،

فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي»

### (فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا)

فإن تبين رشده و صلاحه في ماله و بلغ النكاح

# (فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ )

كاملة موفرة.

#### (وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا)

أي: مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم، إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم.

# (وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواً)

\*\*\*مبادرة قبل بلوغهم

أي: و لا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم، و لا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا، فيأخذوها منكم و يمنعوكم منها.

و هذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء، الذين ليس عندهم خوف من الله، و لا رحمة ومحبة للمولى عليهم،

يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها و يتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها.

#### (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

2212 -عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: -

{ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6]،

- الله عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ يُصْلِحُ فِي مَالِهِ، أُنْزِلَتُ فِي وَاللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَ يُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ  $\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$ 

\*الميسر:و من كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه، و لا يأخذ من مال اليتيم شيئًا،

(وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُهُونِ )

فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة.

<sup>(</sup>من كان غنيا. .) أي إذا كان ولي اليتيم لديه ما يستغني به عن الأخذ من مال اليتيم فلا يأخذ منه شيئا أجرة على قيامه بشؤونه.

<sup>(</sup>بالمعروف) بقدر أجرة أمثاله]

### (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُواَلَهُمْ)

فإذا علمتم أنهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحُلُم وسلمتموها إليهم،

# (فَأَشْمِدُواْ عَلَيْهِم )

ضمانًا لوصول حقهم كاملا إليهم؛ لئلا ينكروا ذلك.

\*\*\*لِئَلًا يَقَعَ مِنْ بَعْضِهِمْ جُحُود و إنكار لما قبضه و تسلمه.

#### (وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا)

و يكفيكم أن الله شاهد عليكم، و محاسب لكم على ما فعلتم.

لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرٌ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا الله وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَنَكَىٰ وَٱلْمَسَحِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَنْفَا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا اللهِ يُوصِيكُو اللهُ فِي أَوْلَكِ كُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثَّ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٌ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَذْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُوْ نَفْعًا فَريضَكَةُ مِّنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله

لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَلَكُ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ ﴾ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ ﴾

كان العرب في الجاهلية - من جبروتهم و قسوتهم لا يورثون الضعفاء :-[كالنساء والصبيان،]

و يجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم - بزعمهم-

[أهل الحرب و القتال و النهب و السلب،]

فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًا، يستـــوي فيه:-

[ رجالهم و نساؤهم، و أقوياؤهم و ضعفاؤهم. ]

و قدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطَّن على ذلك النفوس.

فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس،

و زالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة،

فقال: (للرِّجَالِ نَصِيبٌ)

أي: قسط و حصة

(مِّمَّا تَرُكَ )

أي: خلَّف

(ٱلْوَالِدَانِ )

أي: الأب و الأم

(وَٱلْأَقْرَبُونَ )

عموم بعد خصوص

#### (وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ)

فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف و العادة،

و أن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئا مقدرا؟

فقال تعالى: (نَصِيبُامُفُرُوضًا)

أي: قد قدره العليم الحكيم. و سيأتي - إن شاء الله- تقدير ذلك.

Oو أيضا فهاهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء و الولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير،

فأزال ذلك بقوله: (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرٌ)

فتبارك الله أحسن الحاكمين.

# وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنَكِينَ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا الْمُعُمْرُونَا اللهِ وَقُولُوا الْمُعُمْرُونَا اللهِ

و هذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب فق الله الحسنة

(وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ )

أي: قسمة المواريث

#### (أُوْلُوا ٱلْفُرْبِيِّ )

أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله: (ٱلْقِسْمَةُ)

لأن الوارثين من المقسوم عليهم.

#### (وَالْيَنَكُمَىٰ وَالْمَسَحِينُ)

أي: المستحقون من الفقراء.

#### (فَأُرْزُقُوهُم مِنْهُ)

أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير:-

[كدو لا تعب،و لا عناء و لا نصب، ]

فإن نفوسهم متشوفة إليه، و قلوبهم متطلعة،

فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم و هو نافعهم.

⊙و يؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع و تشوف إلى ما حضر بين يدي
 الإنسان پنبغي له أن يعطيه منه ما تيسر،

كما كان النبي ﷺ يقول:

صحيح البخاري

2557 - عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ:

«إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ،

فَلَيْنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ» (Î)

و كان الصحابة رضي الله عنهم - إذا بدأت باكورة أشجارهم - أتوا بها رسول الله على فاعطاه ذلك،

<sup>(</sup>أكلة) لقمة.

<sup>(</sup>ولي علاجه) تولى صنعه وتجهيزه]

علما منه بشدة تشوفه لذلك، و هذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك - لكونه حق سفهاء، أو ثَم أهم من ذلك-

فليقولوا لهم قولا معروفا لقوله (وَقُولُوا لَهُمْ قَولًا مَعْرُوفًا) يردوهم ردًّا جميلا بقول حسن غير فاحش و لا قبيح.

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعَنْ فَافُوا عَلَيَّهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلَيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ آَنَ

# ( وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

\*\*\* قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عباس: -

هَذَا فِي الرَّجُلِ يَحْضُّره الْمَوْتُ، فَيَسْمَعُهُ الرَّجُلُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ تَضر بِوَرَثَتِهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي يَسْمَعُهُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ، وَ يُوَفِّقَهُ وَ يُسَدِّدَهُ لِلصَّوَابِ، وَ لُيُنْظَرْ لِوَرَثَتِهِ كَمَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصْنَعَ بِوَرَثَتِهِ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ. \*\*\*صحيح البخاري

2742 - عَنْ سَعْدِ بَنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مِكَّةَ، وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ منْهَا،

قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي مِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ، قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: الثُّلُثُ،

قَالَ: «فَالثُّلُثُ، وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ،

وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ،

وَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَ يُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ»، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذِ إِلَّا ابْنَةٌ ( )

\*\*\*صحيح البخاري

2743 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُّعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَلَيْ قَالَ: «الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ»()

1ان هذا خطاب لمن يحضر مَنْ حضره الموت و أجنف في وصيته،

(وهو) أي رسول الله وقيل سعد رضي الله عنه.

<sup>(</sup>ابن عفراء) هو سعد بن خولة ويحتمل أن ابن عفراء لقب له وقيل غير ذلك. (تدع) تترك.

<sup>(</sup>عالة) فقراء جمع عائل وهو الفقير.

<sup>(</sup>يتكففون) من التكفف وهو بسط الكف للسؤال أو سؤال الناس كفافا من الطعام.

<sup>(</sup>يرفعك) يطيل عمرك.

<sup>(</sup>فينتفع بك ناس) من المسلمين بالغنائم التي ستغنم مما يفتح الله على يديك من بلاد الشرك. (ويضر بك آخرون) وهم الذين سيهلكون على يديك من أهل الباطل والشرك.

وهذا معجزة من معجزاته وصلى الله عنه قبل وقوعه و وقع كما أخبر به فقد فتح الله تعالى على يديه بلاد العراق]

<sup>(</sup>غض الناس. .) نقضوا في وصاياهم عن الثلث و اكتفوا بالربع]

أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها، بدليل قوله: (وَلَيَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا) أي: ســــدادا، موافقا للقسط و المعروف.

و أنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. 2-و قيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين و الصغار و الضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية و الدنيوية بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم من ذريتهم الضعاف

#### (فَلْيَتَ قُوا اللهَ)

أي: يعاملونهم بما فيه تقوى الله، من عدم إهانتهم و القيام عليهم، و إلزامهم لتقوى الله.

\*الميسر:فليراقبوا الله فيمن تحت أيديهم من اليتامى وغيرهم، وذلك بحفظ أموالهم، وحسن تربيتهم، ودفع الأذى عنهم،

#### (وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا)

\*الميسر:و ليقولوا لهم قولا موافقا للعدل والمعروف.

Оو لما أمرهم بذلك، زجرهم عن أكل أموال اليتامي، و توعد على ذلك أشد

العذاب فقال: (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْمِتَكَمَى ظُلْمًا)

أي: بغير حق. و هذا القيد يخرج به ما تقدم:-

1-من جواز الأكل للفقير بالمعروف،

2-و من جواز خلط طعامهم بطعام اليتامي.

فَمَنْ أَكلها ظلمًا ف (إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًّا)

أي: فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم و هم الذين أدخلوها في بطونهم.

#### (وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)

أي: نارًا محرقة متوقدة. و هذا أعظم وعيد ورد في الذنوب، يـدل على:-

[شناعة أكل أموال اليتامي و قبحها، و أنها موجبة لدخول النار،]

فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر. نسأل الله العافية.

\*\*\*سنن أبي داود

2871 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]

وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]، الْآيَةَ

انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَ شَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ،

فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ،

فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا مُنَا مُنَا وَجَلَّ:

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } [البقرة: 220]،

فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَ شَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ "

\*\*\*صحيح البخاري

2766 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هُنَّ؟ قَالَ:....وَ أَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، »( )

يُوصِيكُو اللّهُ فِي آوَك يوكُم لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اَفْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُونَ يِهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا
الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَابُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن
كان لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَا آوَ دَيْنٍ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ

لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِّن ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا السّ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4577 - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

«عَادَنِي النَّبِيُّ ﴿ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُ ﴾ ﴿ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِلُ الْمَاءِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُ ﴾ ﴿ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلَالُ الْمُنْتُا، فَدَعَا بِمَاءٍ،

فَتُوَضّاً منه أَنه أَنُّم رَشّ عَلَيّ فَأَفَقْتُ »،

فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

فَنَزَلَتْ: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُوْلاَدِكُمْ } [النساء:11]( {})

\*سبب آخر للآیة أخرج الترمذي وقال حدیث حسن صحیح 4 ط4 وأبو داود 4 وأبن ماجه ر4 وأبو داود 4 وأبن ماجه رائح والإمام أحمد 4

<sup>(</sup>اجتنبوا) ابتعدوا. (الموبقات) المهلكات.

<sup>(</sup>بني سلمة) بطن من الخزرج كانوا يسكنون في أطراف المدينة

م 35 وابن سعد في الطبقات جزء 3 قسم 2 م 78 والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي عن جابر رضي الله عنه قال:

جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا

وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا فقال:

"يقضي الله في ذلك"

فنزلت آية المواريث فأرسل رسول الله الله عمها

فقال:"أعط ابنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و ما بقي فهو لك". وقصة جابر أصح لأنها متفق عليها

و أما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل و هو صدوق ضعيف الحفظ على أنه لا تنافي بين القصتين فيحتمل أنها نزلت فيهما معا.

قال الحافظ في الفتح:-

و يحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها

و هي قوله {وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلالَةً}

في قصة جابر و يكون مراد جابر

فنزلت { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ }

أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية والله أعلم ا. هـ.

وأقول في كلام الحافظ رحمه الله نظر فإن قوله:

{وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلالَةً} في ميراث الأخوة لأم

فالأولى أن يقال: لا مانع من نزول الآية في الأمرين معا كما قرره هو قبل والله أعلم. هذه الآیات و الآیة التي هي آخر السورة هن آیات المواریث المتضمنة
 لها.

فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري 6732 حَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَالَ: ﴿أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ﴾ ﴿أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ﴾ مشتملات على جُلِ أحكام الفرائض، بل على جميعها كما سترى ذلك، إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك.

الكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة و محمد بن مسلمة أن النبي المجدة السدس، مع إجماع العلماء على ذلك.

فقوله تعالى: (يُوصِيكُو الله في أَوْلَكِ كُمُّ )

أي: أولادكم - يا معشر الوالِدِين- عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية و الدنيوية،

فتعلمونهم و تؤدبونهم و تكفونهم عن المفاسد، و تأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام كما قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ النحريم: ٦

<sup>(</sup>ألحقوا الفرائض بأهلها) أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى لأصحابها المستحقين لها. (فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض.

<sup>(</sup>فلأولى) لأقرب وارث من العصبات]

فالأولاد عند والديهم موصى بهم،

#### فــــاما أن: –

1-يقـــوموا بتلك الوصية،

2-e إما أن يضيعـــوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب.

و هذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم، عليهم.

ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: (للذَّكِّرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَّيْنَ)

أي: الأولاد للصلب، و الأولاد للابن، للذكر مثل حظ الأنثيين،

إن لم يكن معهم صاحب فرض،

أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك،

و قد أجمع العلماء على ذلك، و أنه – مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم. و ليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورًا و إناثا، هذا مع اجتماع الذكور و الإناث.

و هنا حالتان: انفراد الذكور، و سيأتي حكمها. و انفراد الإناث،

وقد ذكره بقوله: (فَإِن كُنَّ نِسَآهُ فَوْقَ ٱثَّنتَيْنِ)

أي: بنات صلب أو بنات ابن، ثلاثا فأكثر

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُولَدُ فَإِن لَمْ يَكُن لَدُولَدُ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَاۤ أَوَدَيَّتٍ عَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَاۤ وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً)

أي: بنتا أو بنت ابن

(فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ) و هذا إجماع.

بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟

فالجواب أنه يستفاد من قوله: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ :

فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة، انتقل الفرض عن النصف،

و لا ثُمَّ بعده إلا الثلثان.

و أيضا فقوله: ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيَيْنِ )

إذا خلُّف ابنًا وبنتًا، فإن الابن له الثلثان،

و قد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين.

و أيضًا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها -

و هو أزيد ضررًا عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى و أحرى.

و أيضا فإن قوله تعالى في الأختين: -

(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ )

نص في الأختين الثنتين.

فإذا كان الأختان الثنتان - مع بُعدهما- يأخذان الثلثين

فالابنتان - مع قربهما - من باب أولى و أحرى.

وقد أعطى النبي والماستي سعد الثلثين كما في الصحيح.

بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ ؟

قيل: الفائدة في ذلك - و الله أعلم- أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدًا.

لله و دلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة، و بنت ابن أو بنات ابن، فإن لبنت الصلب النصف،

و يبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس،

فيعطى بنت الابن، أو بنات الابن،

و لهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين.

و مثل ذلك بنت الابن، مع بنات الابن اللاتي أنزل منها.

و تدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين، أنه يسقط مَنْ دونهن مِنْ بنات الابن لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين، و قد تم.

لله فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين، وهو خلاف النص.

و كل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء و لله الحمد.

و دل قوله: (مِمَّا تَرَكَ ) أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار و أثاث و ذهب و فضة و غير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، و حتى الديون التي في الذمم .

ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: (وَلِأَبُويْهِ)

أي: أبوه و أمه

# (لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ وَلَٰدٌ)

أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعددًا.

فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد.

و أما الأب فمع الذكور منهم، لا يستحق أزيد من السدس،

فإن كان الولد أنثى أو إناثا و لم يبق بعد الفرض شيء - كأبوين و ابنتين لم يبق له تعصيب.

و إن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضًا، و الباقي تعصيبًا، لأننا ألحقنا الفروض بأهلها،

فما بقي فلأولى رجل ذكر، و هو أولى من الأخ و العم و غيرهما.

# (فَإِن لَّدْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثِّ)

أي: وا لباقي للأب لأنه أضاف المال إلى الأب و الأم إضافة واحدة،

ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب.

و علم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله، أو ما أبقت الفروض،

لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين - و يعبر عنهما بالعمريتين-

فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي و الأب الباقي.

و قد دل على ذلك قوله: ( وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاَمِّهِ الثُّلُثُ )

أي: ثلث ما ورثه الأبوان.

و هو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج و أم و أب،

و إما ربع في زوجة و أم و أب.

فلم تدل الآية على إرث الأم ثلثَ المال كاملا مع عدم الأولاد حتى يقال: – إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا.

و يوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء،

فيكون من رأس المال، و الباقي بين الأبوين.

○و لأنا لو أعطينا الأم ثلث المال، لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصفَ السدس،

و هذا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها للأب، أو أخذه ضعفَ ما تأخذه الأم.

# (فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ

أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وارثين أو محجوبين بالأب

أو الجد لكن قد يقال: ليس ظاهرُ قوله: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾

شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف،

فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون.

و يؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال، وهو معدوم، والله أعلم

و لكن بشرط كونهم اثنين فأكثر،

و يشكل على ذلك إتيان لفظ « الإخوة » بلفظ الجمع.

و أجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد، لا الجمع،

و يصدق ذلك باثنين.

و قد يطلق الجمع و يراد به الاثنان، كما في قوله تعالى عن داود وسليمان وَكُنَّا لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ

وقال في الإخوة للأم:

(وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )

فأطلق لفظ الجمع و المراد به اثنان فأكثر بالإجماع.

فعلى هذا لو خلف أمًّا و أبًا و إخوة، كان للأم السدس،
 و الباقى للأب فحجبوها عن الثلث،

مع حجب الأب إياهم إلا على الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث و الباقي للأب

# مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَا وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقُرُ لَكُو

ثم قال تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

أي: هذه الفروض و الأنصباء و المواريث إنما ترد و تستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين،

و بعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته،

فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة.

و قدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها،

لكون إخراجها شاقًا على الورثة،

و إلا فالديون مقدمة عليها، و تكون من رأس المال.

وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث.

و أما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة،

قال تعالى: (ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُور نَفْعًا) .

فلو ردَّ تقدير الإرث إلى عقولكم و اختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول و عدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن، في كل زمان و مكان.

فلا يدرون أَيُّ الأولادِ أو الوالِدين أنفع لهم، و أقرب لحصول مقاصدهم الدينية و الدنيوية.

## (فَرِيضَكَةُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)

أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علمًا، و أحكم ما شرعه و قدَّر ما قدَّره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان و مكان و حال.

# ( يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمَّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ)

يوصيكم الله ويأمركم في شأن أو لادكم:

إذا مات أحد منكم وترك أو لادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم.

## (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكُّ

فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر: ثلثا ما ترك،

#### (وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ)

وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف.

# (وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّمْ

و لوالدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكراً كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر.

### (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ ۖ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ

فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي.

#### (فَإِن كَانَ لَلَّهُ إِخْوَةً )

فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا

#### (فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُّ)

وللأب الباقي ولا شيء للإخوة.

### (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍۗ

وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دينن.

## (ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ )

آباؤكم وأبناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث

#### (لَا تَذُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرُبُ لَكُوْ نَفْعًا)ً

لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر.

# (فَرِيضَةُ مِنَ ٱللَّهِ اللَّهِ

هذا الذي أوصيتكم به مضروض عليكم من الله.

#### (إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)

إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُرَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُحُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ۚ وَلَهُ كَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا آوْ دَيْنٌ وَإِن كَاكَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكَ ثُرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا ۗ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا آوَدَيْنِ غَيْرَ مُضَكَآرٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهُ الله يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيبٌ اللهُ

لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُوكَ بِهَا آوَ دَيْرٍ وَإِن كَاكَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ وَحِدِ دَيْرٍ وَإِن كَاكَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ وَحِدِ مِنْ فَاللَّهُ مَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُ ثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا أَوْ أَنْ اللَّهُ فَي الثَّلُثِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَصِيَةً يُوصَى مِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيتَةً مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

\*الميســر:-

(وَلَكُمْ )

أيها الرجال-

(نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ)

بعد وفاتهن

(إِن لَمْ يَكُن لَهُ كَ وَلَدُّ)

ذكرًا كان او انثى

(فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُحُ مِمَّا تَرَكَّنَّ

(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ بِهِاً)

من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة،

(أَوْ دَيْنِ )

أو ما يكون عليهن من دين لمستحقيه.

(وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ

و لأزواجكم -أيها الرجال- الربع مما تركتم،

(إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ)

إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن،

(فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ)

فإن كان لكم ابن أو ابنة

(فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ

يقسم الربع أو الثمن بينهن،

فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها،

(مِّنَا بَعَدِ وَصِـيَّةٍ ثُوصُوكَ بِهِمَّا)

من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة،

(أَوْ دَيْنٍ )

أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن.

(وَإِن كَاكَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةً )

و إن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد و لا والد،

( وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخْتُ )

و له أو لها أخ أو أخت من أم

(فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ)

#### (فَإِن كَانُوا أَكْثَرُ مِن ذَلِك)

فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك

# (فَهُمْ شُرَكَاتُهُ فِي ٱلثُّلُثِ)

يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى،

و هذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم

## أمِنْ بَعْدِ وَصِيتَةٍ يُوْصَىٰ بِهَآ)

من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء،

(أَوْدَيْنِ)

أو قضاء ديون الميت،

(غَيْرُ مُضِكَآدٍ )

لا ضرر فيه على الورثة.

(وَصِيَّةُ مِّنَ ٱللَّهِ )

بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم.

(وَأُلَّهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ)

و الله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.

ق الله: حمه الله:

ثم قال تعالى: (وَلَكُمْمُ ) أيها الأزواج

(نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَذْوَجُكُمْ إِن لَرْ يَكُن لَهُ كَ وَلَّنُّا إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهِآ أَوْ دَيْنِ ).

> و يدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه، ولد الصلب أو ولد الابن الذكر و الأنثى، الواحد و المتعدد،

الذي من الزوج أو من غيره، و يخرج عنه ولد البنات إجماعًا.

ثم قال تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاّ أَوِ اَمْرَأَهُ وَلَهُ وَأَدُّ أَوْ أَخَتُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَوْ أَخَتُ اللَّهُ ال

و أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم،

فإذا كان (يُورَثُ كَلَلَةً)

أي: ليس للميت والد ولا ولد

أي: لا أب و لا جد و لا ابن و لا ابن ابن و لا بنت و لا بنت ابن و إن نزلوا. و هذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، و قد حصل على ذلك الاتفاق و لله الحمد.

(فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا)

أي: من الأخ و الأخت

(ٱلسُّدُسُّ)

(فَإِن كَانُوا أَكْثُرُ مِن ذَلِكَ)

أي: من واحد

# (فَهُمْ شُرَكَآهُ فِي ٱلثُّلُثِّ)

أي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين.

-و دل قوله: ( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الشُّلُثِ )

أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ « التشريك » يقتضى التسوية.

و دل لفظ ( الْكَلالَةِ ) على أن الفروع و إن نزلوا،

و الأصولَ الذكور و إن علوا، يُسقطون أولاد الأم،

لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة،

فلو لم يكن يورث كلالة، لم يرثوا منه شيئًا اتفاقًا.

و دل قوله: ( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )

أن الإخوة الأشقاء يَسقُطون في المسألة المسماة بالحمارية.

و هي: زوج، و أم، و إخوة لأم، و إخوة أشقاء. للزوج النصف،

و للأم السدس، و للأخوة للأم الثلث، و يسقط الأشقاء،

لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم،

فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرَّق الله حكمه.

و أيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض، و الأشقاء عصبات.

و قد قال النبي ﷺ: - « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » - و أهل الفروض هم الذين قدَّر الله أنصباءهم،

ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء، فيَسْقُط الأشقاء،

و هذا هو الصواب في ذلك.

-و أما ميراث الإخوة و الأخوات الأشقاء أو لأب،

فمذكور في قوله: (يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) الآية.

-فالأحت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف،

و الثنتان لهما الثلثان،

و الشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف،

و الباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات لأب و هو السدس تكملة الثلثين.

-و إذ استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات و بنات الابن.

و إن كان الإخوة رجالا و نساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين.

-فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل، و الرقيق، و المخالف في الدين، و المبعض، و الخنشى، و الجد مع الإخوة لغير أم، و العول، و الرد،

و ذوي الأرحام، و بقية العصبة، و الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟

-قيل: نعم، فيه تنبيهات و إشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات.

-فأما ( القاتل والمخالف في الدين )

فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم و نفعهم الديني و الدنيوي.

-و قد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله:

### (لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا)

-و قد عُلم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر،

فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث.

-فعُلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث،

و يقطع الرحم الذي قال الله فيه:

# (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)

مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن:-

« من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه »

و بهذا و نحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له،

و ذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث، و

المانعُ الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه،

فقوي المانع و منع موجب الإرث الذي هو النسب،

فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية،

-فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى و أحق به.

فيكون قوله تعالى: ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) إذا اتفقت أديانهم،

-و أما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة.

قال ابن القيم في « جلاء الأفهام » :-

-و تأمل هذا المعنى في آية المواريث،

و تعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة،

كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾

إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل و التناسب،

-و المؤمن و الكافر لا تشاكل بينهما و لا تناسب،

فلا یقع بینهما التوارث. و أسرار مفردات القرآن و مرکباته فوق عقول العالمین [انتهی] .

- و أما ( الرقيق ) فإنه لا يرث و لا يورث،

أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه،

بل كل ما معه فهو لسيده.

و أما كونه لا يرث فلأنه لا يملك،

فإنه لو ملك لكان لسيده، و هو أجنبي من الميت فيكون مثل قوله تعالى: لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ )

#### ( فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ )

و نحوها لمن يتأتى منه التملك،

-و أما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك،

فَعُلم أنه لا ميراث له.

-و أما مَنْ بعضه حر و بعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه.

فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث،

لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك،

و ما فيه من الرق فليس بقابل لذلك،

فإذا يكون المبعض، يرث و يورث،

و يحجب بقدر ما فيه من الحرية.

و إذا كان العبد يكون محمودا مذموما، مثابا و معاقبا، بقدر ما فيه من موجبات ذلك، فهذا كذلك.

-و أما ( الخنثى ) فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته،

أو مشكلا.

-فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح.إن كان ذكرا فله حكم الذكور، و يشمله النص الوارد فيهم.

-و إن كان أنثى فله حكم الإناث، و يشملها النص الوارد فيهن.

-و إن كان مشكلا فإن كان الذكر و الأنشى لا يختلف إرثهما - كالإخوة للأم- فالأمر فيه واضح،

- و إن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته و بتقدير أنوثيته،

و لم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك،

لم نعطه أكثر التقديرين، لاحتمال ظلم من معه من الورثة، و لم نعطه الأقل، لاحتمال ظلمنا له.

فوجب التوسط بين الأمرين، و سلوك أعدل الطريقين،

قال تعالى: (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )

وليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور.

و (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا )

(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

و أما ( ميراث الجد ) مع الإخوة الأشقاء أو لأب،

و هل يرثون معه أم لا

فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق عليه

و أن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، كما يحجبهم الأب.

و بيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى:

(إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَايِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ )الآية.

وقال يوسف التَكِينَةِ: (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَايِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) فسمى الله الجد وجد الأب أبا،

فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب،

و يحجب من يحجبه.

-و إذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني الإخوة و الأعمام و بنيهم، و سائر أحكام المواريث،

فينبغي أيضا أن يكون حكمُه حكمَه في حجب الإخوة لغير أم.

-و إذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟

-و إذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه.

فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟

فليس مع مَنْ يورِّث الإِخوةَ مع الجد، نص ولا إشارة و لا تنبيه و لا قياس صحيح.

-و أما مسائل ( العول ) فإنه يستفاد حكمها من القرآن،

و ذلك أن الله تعالى قد فرض و قدر لأهل المواريث أنصباء، و هم بين حالتين: 1-إما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لا.

فإن حجب بعضهم بعضا، فالمحجوب ساقط لا يزاحِم و لا يستحق شيئا، و إن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن:-

- -لا تستغرق الفروض التركة،
- -أو تستغرقها من غير زيادة و لا نقص،
  - -أو تزيد الفروض على التركة،

ففى الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا.

-و في الحالة الأخيرة و هي ما إذا زادت الفروض على التركة

فلا يخلو من حالين:-

إما أن ننقص بعضَ الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له،

و نكمل للباقين منهم فروضهم،

و هذا ترجيح بغير مرجح، و ليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية،

و هي: أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان،

و نحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم،

و لا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول،

فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه.

Oو بعكس هذه الطريقة بعينها يعلم ( الرد ):-

فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضُهم التركة و بقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب و لا بعيد،

فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، و إعطاؤه غيرَهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل،

و معارضة لقوله: (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) فتعين أن يُرَدَّ على أهل الفروض بقدر فروضهم.

-و لما كان الزوجان ليسا من القرابة، لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر هذا عند من لا يورِّث الزوجين بالرد، و هم جمهور القائلين بالرد،

فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب فرض قريبا،

-و على القول الآخر، أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يُرَدُّ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد كغيرهما،

فالعلة على هذا كونه وارثا صاحب فرض،

فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة، و القياس الصحيح، والله أعلم.

-و بهذا يعلم أيضا (ميراث ذوي الأرحام)

فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض و لا عاصبا،

و بقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب،

و بين كون ماله يرجع إلى أقاربه المدلين بالورثة المجمع عليهم،

و يدل على ذلك قوله تعالى:

(وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)

فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام.

و إذا تعين توريثهم، فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله. و أن بينهم و بين الميت وسائط، صاروا بسببها من الأقارب.

فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم.

وأما (ميراث بقية العصبة) كالبنوة و الأخوة و بنيهم، و الأعمام و بنيهم إلخ فإن النبي الله قال: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر »

وقال تعالى: ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ)

فإذا ألحقنا الفروض بأهلها و لم يبق شيء، لم يستحق العاصب شيئًا،

و إن بقي شيء أخذه أولي العصبة، و بحسب جهاتهم و درجاتهم.

فإن جهات العصوبة خمسن-

1- البنـــوة،

2-ثم الأبـــوة،

3-ثم الأخـــوة و بنوهم،

4- ثم العم\_\_\_\_ومة و بنوهم،

5-ثم الــولاء،

فيقدم منهم الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى، و هو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا. والله أعلم.

-و أما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات،

يأخذن ما فضل عن فروضهن

فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات.

فإذا كان الأمر كذلك، و بقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن،

فإنه يعطى للأخوات و لا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن، كابن الأخ و العم، و من هو أبعد منهم. والله أعلم.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَيُدُخِلَهُ جَنَّت تَجْرِف مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُمُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا خَلِدِينَ فِيهَا وَذَهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدِّخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدِّخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ أَي يُولِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا فِيهَا وَلَهُ الْأَلْهُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها و عدم مجاوزتها، و لا القصور عنها،

و في ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين.

ثم قوله تعالى: (يَـلُك حُـدُودُ ٱللَّهِ)

#### « لا وصية لوارث »

ثم ذكر طاعة الله و رسوله و معصيتهما عموما ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك

فقال: (وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ)

بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد،

ثم الأوامر على اختلاف درجاتها و اجتناب نهيهما الذي أعظمُه الشرك بالله،

ثم المعاصى على اختلاف طبقاتها

\*\*\* فَلَمْ يَزِدْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَ لَمْ يَنْقُصْ بَعْضًا بِحِيلَةٍ وَ وَسِيلَةٍ،

بَلْ تَرَكَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَ فَرِيضَتِهِ وَ قِسْمَتِهِ

(يُدُخِلَهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا)

فمن أدى الأوامر و اجتنب النواهي

فلا بد له من دخول الجنة و النجاة من النار.

#### (وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ)

الذي حصل به النجاة من سخطه و عذابه،

و الفوز بثوابه و رضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون.

# (وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ مُعِيبً ) عَذَابُ مُعِيبً )

و يدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصى،

فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي

فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته و طاعة رسوله.

و رتب دخول النار على معصيته و معصية رسوله،

☆فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب.

🛱 و من عصى الله و رسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه،

◄دخل النار و خُلِّد فيها،

☼ و من اجتمع فيه معصية و طاعة، كان فيه من موجب الثواب و العقاب
 بحسب ما فيه من الطاعة و المعصية.

لله و قد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد، غير مخلدين في النار،

فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها.

## (وَلَهُ عَذَابٌ شُهِينٌ)

\*\*\* لِكَوْنِهِ غَيَّر مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ وَ ضَادًّ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ. وَ هَذَا إِنَّا يَصْدُرُ عَنْ عَدَمِ الرِّضَا مِا قَسَمَ اللَّهُ وَ حَكَمَ بِهِ، وَ لِهَذَا يُجَازِيهِ بالإهانة في العذاب الأليم المقيم.

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّنْهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا اللهِ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَّفَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبُهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَمْمَلُونَ ٱلسُّومَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمَ كَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمْ كُفَّالُّولَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهُمُّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا 🖤

وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَالْسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَالْسَدُونِ حَتَى يَتَوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ

# سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكِنِهَا مِنكُمُّ فَكَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواُ عَنْهُمَا اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهُ

أي: النساء (وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ)

أي: الزنا، و وصفها بالفاحشة لشناعتها و قبحها.

(فَأَسْتَشْمِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ)

أي: من رجالكم المؤمنين العدول.

(فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُيُوتِ)

أي: احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة.

و أيضا فإن الحبس من جملة العقوبات

(حَتَىٰ يَتُوفَنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ)

أي: هذا منتهى الحبس.

(أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ أَكُنَّ سَبِيلًا)

أي: طريقا غير الحبس في البيوت،

و هذه الآية ليست منسوخة، و إنما هي مغياة إلى ذلك الوقت،

فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا و هــــو:-

[ رجم المحصن و جلد غير المحصن. ]

\*\*\*صحیح مسلم

(1690) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبُكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْىُ سَنَةٍ،

وَ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَ الرَّجُّمُ»()

\*\*\* كَانَ الْحُكْمُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ فَثَبْتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ، حُبست فِي بَيْتٍ فَلَا تُحكن مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ إِلَى أَنْ مَوتَ؛

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كَأَنَ الْخُكْمُ كَذَلِكَ،

حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ النُّورِ فَنَسَخَهَا بِالْجَلْدِ، أَوِ الرَّجْمِ.

( و ) كذلك

#### (وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَكَنِهَا)

أي: الفاحشة

(منحمم)

من الرجال والنساء

قد جعل الله لهن سبيلا) إشارة إلى قوله تعالى {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}

فبين النبي ﷺ أن هذا هو ذلك السبيل واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها

وقيل منسوخة بالآية التي في أول سورة النور وقيل إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين

(البكر بالبكر والثيب بالثيب) ليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم ثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب]

#### (فَعَاذُوهُمَا )

بالقول و التوبيخ و التعيير و الضرب الرادع عن هذه الفاحشة،

فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون،

و النساء يحبسن و يؤذين.

فالحبس غايته إلى الموت، و الأذية نهايتها إلى التوبة و الإصلاح،

\*\*\*و كان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم

و لهذا قال: (فَإِن تَابًا)

أي: رجعا عن الذنب الذي فعلاه و ندما عليه، و عزما على أن لا يعودا

#### (وَأَصْلَحًا)

العمل الدال على صدق التوبة

# (فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا اللهُ

أي: عن أذاهما

\*\*\*لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له

#### (إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا)

أي: كثير التوبة على المذنبين الخطائين، عظيم الرحمة و الإحسان، الذي - من إحسانه- وفقهم للتوبة و قبلها منهم،

و سامحهم عن ما صدر منهم.

#### 

1- لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين،

2-و من باب أولى و أحرى اشتراط عدالتهم؟

لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة، سترًا لعباده،

3-حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات،

4-و لا مع الرجال، و لا ما دون أربعة.

5-و لا بد من التصريح بالشهادة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، و تومئ إليه هذه الآية لما قال: ( فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) لم يكتف بذلك حتى قال:

#### ( فَإِنْ شَهِدُوا )

أي: لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانًا، من غير تعريض و لا كناية. و يؤخذ منهما أن الأذية بالقول و الفعل و الحبس، قد شرعه الله تعزيرًا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوَةَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّى وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ حَقَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْكَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّي

#### (إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ)

تــــوبة الله على عباده نوعـــان.

1- تـــوفيق منه للتوبة،

2-و قبــــول لها بعد وجودها من العبد،

فأخبر هنا - أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه:-

1-كــــرما منه

2-و جـــودا،

## (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ)

لمن عمل السوء أي: المعاصى

#### (بِجَهُلَةِ)

أي: جهـــالة منه:-

1–بعـــــاقبتها

2-و إيجـــابها لسخط الله و عقابه،

4-و جهــــل منه بما تئول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه،

فكل عاص لله، فهو جاهل بهذا الاعتبار و إن كان عالما بالتحريم.

بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها

## (ثُكَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ)

#### 

1-ثم يتوبون قبل معاينة الموت،

2-و يحتمل أن يكون معنى قوله: ( مِنْ قَريبِ )

أي: قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة،

فيكون المعنى: –

#### <u>O</u>أن مسن بسادر إلى:-

2-و أنـــاب إلى الله

3-و نـــدم عليه فإن الله يتوب عليه،

#### بخ\_\_\_\_\_لاف :-

1-من استمـــر على ذنوبه

2-و أصـــر على عيوبه،

3-حتى صارت فيه صفاتٍ راسخةً فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة.

#### و الغـــالب أنه:-

1-لا يـــوفق للتوبة

2-و لا ييســر لأسبابها،

كالذي يعمل السوء على علم تام و يقين و تهاون بنظر الله إليه،

فإنه سد على نفسه باب الرحمة.

نعم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد و يقين لتوبة تامة التي يمحو بها ما سلف من سيئاته و ما تقدم من جناياته، و لكن الرحمة و التوفيق للأول أقرب،

و لهذا ختم الآية الأولى بقوله: (وَكَاكَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) فمِن علمه أنه يعلم صادق التوبة و كاذبها

→فیجازي کلا منهما بحسب ما یستحق بحکمته،

#### 

1- أن يوفق من اقتضت حكمته و رحمته توفيقَه للتوبة،

2-و يخذل من اقتضت حكمته و عدله عدم توفيقه. و الله أعلم.

## (فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِم )

فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت و العذاب قطعا.

○و أما بعد حضور الموت فلا يُقبل من العاصين توبة و لا من الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعون:

﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغُيَا وَعَدُواً حَتَى إِذَا أَدُركَ وَجَنُودُهُ, بَغُيَا وَعَدُواً حَتَى إِذَا أَدُركَ وَأَنْا مِنَ أَدُركَ وَأَنْا مِنَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَى عَامَنَتُ بِهِ عَبُواْ إِسْرَهِ يِلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللّهُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ يونس الْمُسلِمِينَ ﴿ وَقَعَ الْإِيَاسُ مِنَ الْحَيَاةِ، وَعَايَنَ الْمَلَكَ،

و حَشْرَجَتِ الرُّوحُ فِي الْحَلْقِ، وَ ضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ، وَ بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، وَ غَرْغَرَتِ النَّفْسُ صَاعِدَةً فِي الغَلاصِم – فَلَا تَوْبَةَ مُتَقَبَّلَةٌ حِينَئِذٍ، وَ لَاتَ حِينَ مَنَاصٍ؛

#### (وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا)

Oو قــــال هنــــا:

## (وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ)

أي: المعاصي فيما دون الكفر.

## (حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ)

\*\*\* ﴿ فَلَمَّارَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوَاْءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَحُدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ غافر: ٨٤

## (وَلَا الَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمْ كُفَّارُ)

\*\*\*أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ وَ شِرْكِهِ لَا يَنْفَعُهُ نَدَمُهُ وَ لَا تَوْبَتُهُ،

وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ فَدِيَةٌ وَ لَوْ هِمَلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبَ.

و ذلك أن التوبة في هذه الحال [توبة اضطرار] لا تنفع صاحبها،

إنما تنفع توبة الاختيار.

## (أُوْلَكِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)

يَّتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

# فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَتْ إِنَّ اللَّهُ

# ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُّهُا)

\*الميسر:يا أيها الذين آمنوا لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة تركتهم، تتصرفون فيهن بالزواج منهن،

أو المنع لهن، أو تزويجهن للآخرين،

و هن كارهات لذلك كله،

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4579 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ

## كَرْهًا، وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}

[النساء19]

قَالَ: «كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَ أَتِّهِ،

إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزُوْجَهَا

وَ إِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا،

وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزُوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا،

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ »[])

<sup>(</sup>لا يحل) لا يجوز.

<sup>(</sup>أن ترثوا النساء) تأخذوهن كما تؤخذ الأموال على سبيل الإرث.

<sup>(</sup>كرها) مكرهين لهن على ذلك.

<sup>(</sup>تعضلوهن) تمنعوهن من الزواج بغيركم إذا طلقتموهن ولم ترغبوا بهن أو تضاروهن وتضيقوا عليهن ولا تطلقوهن.

Oكانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبُه كأخيه و ابن عمه و نحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، و حماها عن غيره،

أحبت أو كرهت. فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها،

و إن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو،

و ربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها،

#### (وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ)

\*\*\*تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقها أو بعضه

أو حقا من حقوقها عليك

أو شيئا من ذلك علي وجه القهر لها و الاضرار

#### (تَعَضُلُوهُنَّ)

تقهروهن

## (لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ)

\*\*\* الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ وَ هُوَ كَارِهٌ لِصُحْبَتِهَا، وَ لَهَا عَلَيْهِ مَهرٌ فَيَضرها لِتَفْتَدِيَ.

#### (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ)

(لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) لتأخذوا منهن بعض ما أعطيتموهن من المهر.

\* الميسر:و لا يجوز لكم أن تضاروا أزواجكم وأنتم كارهون لهن؛ ليتنازلن عن بعض ما آتيتموهن من مهر ونحوه

Oو كان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها،

• الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حـــالتين:

1-إذا رضيت و اختارت نكاح قريب زوجها الأول،

كما هو مفهوم قوله: (كَرَهًا )

## 2-(إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً )

و إذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا و الكلام الفاحش و أذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها،

[عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل.]

\*\*\* الْعِصْيَانَ، وَ النُّشُوزَ

\*\*\* يَعْنِي بِذَلِكَ الزِّنَا، يَعْنِي: إِذَا زَنَتْ

فَلَكَ أَنْ تُشَتَرْجِعَ مِنْهَا الصَّدَّاقَ الَّذِي أَعْطَيْتَهَا

و تُضَاجِرهَا حَتَّى تَثْرُكَهُ لَكَ وَ تُخَالِعَهَا،

كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} الْآيَةَ [الْبَقَرَةِ:229].

\*\*\* وَ اخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّه يَعُم ذَلِكَ كلَّه: الزِّنَا، وَ الْعِصْيَانَ، وَ النُّشُوزَ،

و بَذاء اللِّسَان، وَ غَيْرَ ذَلِكَ.

يَعْنِي: أَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُبيح مُضَاجَرَتَهَا حَتَّى تُبْرئه مِنْ حَقِّهَا أَوْ بَعْضِهِ وَ يُفَارِقَهَا،

#### ثم قال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِيُّ)

\*\*\* طيِّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ، و حَسنُوا أَفْعَالَكُمْ وَ هَيْئَاتِكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ، كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا، فَافْعَلْ أَنْتَ بِهَا مِثْلَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [الْبَقَرَةِ:228]

و في سنن الترمذي

3895 - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«خَيْرُ كُمْ خَيْرُ كُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُ كُمْ لِأَهْلِي،

#### 

1-جَمِي ل العِشْرَة

2-دَائِ مُ البِشْر،

3-يُـداعِبُ أَهلَه،

4-و يَتَلَطَّـفُ بِهِمْ،

5-و يُوسِّعُهُ ــم نَفَقَته،

6-و يُضاحــك نساءَه،

7-حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يُسَابِقُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يَتَوَدَّدُ إِلَيْهَا بِذَلِكَ.

قَالَتْ: سَابَقَنِي رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فَسَبَقْتُهُ،

وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَحملَ اللَّحْمَ، ثُمَّ سَابَقْتُهُ بَعْدَ مَا حملتُ اللحمَ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: "هذه بتلْك"

8-وَ يَجْتَمِعُ نِسَاؤُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَبِيتُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَيَأْكُلُ مَعَهُنَّ الْعَشَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ،

ثُمَّ تَنْصَرِفُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى مَنْزِلِهَا.

9-وَ كَانَ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ،

يَضَعُ عَنْ كَتِفَيْه الرِّداء وَ يَنَامُ بِالْإِزَارِ،

ـــــو كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ يَدْخُلُّ مَنْزِلَهُ يَسْمُر مَعَ أَهْلِهِ قَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، يُؤانسهم بِذَلِكَ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، يُؤانسهم بِذَلِكَ ﷺ

وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةً} [الْأَحْزَاب: 21].

وَ أَحْكَامُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَفْصِيلِ ذَلِكَ مَوْضِعُهُ كِتَابُ "الْأَحْكَامِ"، و لله الحمد.

و هذا يشمل المعاشرة القولية و الفعلية،

فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، مـــــن:-

1-الصحبــة الجميلة،

2-و كـــف الأذى

4-و حسين المعاملة،

5-و يدخل في ذلك النفقـــة و الكســـوة و نحوهما،

فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان و المكان، و هذا يتفاوت بتفاوت الأحوال.

(فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا كَيْرًا اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا كَيْرًا اللهُ اللهُ

#### فإن في ذلك خيرًا كثيرًا. من ذلك كي فإن

1-امتثـــال أمر الله،

2-و قبــــولُ وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة.

3-و منها أن إجباره نفسَه - مع عدم محبتـــه لها- فيـــه:-1-مجــاهدة النفس،

2-و التخـــــــــــلق بالأخلاق الجميلة.

#### و ربمــــا أن:-

1-الكــــراهة تزول و تخلفها المحبة، كما هو الواقع في ذلك.

2-و ربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا و الآخرة.

و هذا كله مع الإمكان في الإمساك و عدم المحذور.

فإن كان لا بد من الفراق،

وَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: في صحيح مسلم

(1469) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنَّ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» ( )

<sup>(</sup>لا يفرك مؤمن مؤمنة) قال أهل اللغة فركه يفركه إذا أبغضه والفرك البغض

وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكُنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا اللَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَد أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْتَ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَ ثَكُمْ وَبَنَا أَكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَنتُكُمْ ٱلَّتِيَّ ٱرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ فَكَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠

وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَسْتِبْدَالَ زَوْج مَّكَاثَ زَوْج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُونَهُ وَاللَّهُ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَاللَّهُ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَالْمُا مُّبِينًا اللَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَالْمُا مُبِينًا اللَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ حَمَّمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِيثَقًا غَلِيظًا اللَّ

بل متى (وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَاك زُوْجٍ)

أي: تطليقَ زوجة و تزوجَ أخرى. أي: فلا جناح عليكم في ذلك و لا حرج.

و الشرط (وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ)

أي: المفارقة أو التي تزوجها

(قِنطَارًا)

أي: مالا كثيرا.

\*المهر

(فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيًّا)

بل وفروه لهن و لا تمطلوا بهن.

و في هذه الآية دلال\_\_\_ة على:-

المهر، تحريم كثرة المهر،

مع أن الأفضل و اللائق الاقتداءُ بالنبي على في تخفيف المهر.

و وجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم، و لم ينكره عليهم،

فدل على عدم تحريمه

لكن قد ينهي عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية و عدم مصلحة تقاوم

ثم قال: (أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا)

فإن هذا لا يحل و لو تحيلتم عليه بأنواع الحيل، فإن إثمه واضح.

و قد بين تعالى حكمة ذلك بقوله:

## (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ)

\*\*\*أي الجماع

و بيان ذلك: أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج

و لم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها،

فإذا دخل بها و أفضى إليها و باشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك،

و التي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض،

فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض.

فكيف يستوفى المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟

هذا من أعظم الظلم و الجور،

#### (وَأَخَذَتَ مِنكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا)

و كذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا [بالعقد] و القيام بحقوقها.

\*الميسر:من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟

\*\*\* صحيح مسلم 1218 قال ﷺ

(فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُهُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ)

\*\*\* صحيح البخاري

5312 - عن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر، قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ حَدِيثِ المُتَلاَعِنَيْن، فَقَالَ:-

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّ لِلْمُتَلِاَعِنَيْن:

«حِسَابُكُّمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا»

قَالَ: مَـــالِي؟

قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَ إِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُو مِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَ إِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ» وَ قَالَ أَيُّوبُ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ أَيُّوبُ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ،

فَقَالَ: بِإِصْبَعَيْهِ – وَ فَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى –

فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلاَنِ "، وَ قَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " ( ) ثم قــــال تعـــالى:

# وَلَانَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ أَوُكُم مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آوُكُم مِن ٱلنِسكَةِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ وَكُن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

الصحيح المسند من أسباب النزول

ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس قال:-

كان أهل الجاهلية يحرمون ما يُحرّم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين

قال فأنزل الله {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} الى قوله {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}.

<sup>(</sup>لا سبيل لك عليها) أي لم بيق لك سلطان على زوجتك التي لاعنتها. وانحلت عقدة النكاح بينكما إلى الأبد]

## (وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَآءِ)

أي: لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم أي: الأب و إن علا.

## (إِلَّا مَا قَدُ سَكَفَ )

\*الميسر: و مضى في الجاهلية فلا مؤاخذة فيه.

#### (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً)

أي: - أمرا قبيحا يفحش و يعظم قبحه

#### (وَمَقْتُا)

من الله لكم و من الخلق بل يَمْقُت بسبب ذلك الابن أباه و الأب ابنه، مع الأمر ببره.

\*\*\* ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَهُ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ الإسراء 32 زاد هنا مقتا أي بغضا أي هو أمر كبير في نفسه و يؤدي الي مقت الابن اباه بعد أن يتزوج بامراته

#### (وَسَاءَ سَبِيلًا)

أي: بئس الطريق طريقا لمن سلكه لأن هذا من عوائد الجاهلية،

التي جاء الإسلام بالتنزه عنها و البراءة منها.

\*\*\*فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دینه فیقتل و یصیر ماله فیئا لبیت المال

\*\*\*سنن أبي داود

4457 عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَ مَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ كَالِّإِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَ آخُذَ مَالَهُ»

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُّهُ لَكُمْ وَبَنَا أَكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَنَاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَجَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمَهَاتُكُمُ الَّتِي آرَضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُم وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمَهَاتُكُمُ الَّتِي الْرَضَعْنَكُمْ وَأَخُورَكُم مِّن مِن الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَايِكُمْ وَرَبَيْبِبُكُمُ الَّتِي فَ مُجُورِكُم مِن نِسَايِكُمْ الَّتِي وَخَلَتُهُ بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلَتُم بِهِنَ فَلِاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ اللّهِ وَخَلَيْمُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَخَلَيْمِ أَلِنَايَ حِكُمُ اللّذِينَ مِنْ أَصَلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا عَلَيْكُمُ وَخَلَيْمِ أَلِنَايَ حِكُمُ اللّذِينَ مِنْ أَصَلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا عَلَيْكُمُ وَكَا يَعِنَا إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ إِن كَاللّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ هذه الآيات الكريمات مشتملات على:-

1-المحرمات بالنـــــــــ،

2-و المحرمات بالـــرضاع،

3-و المحرمات بالصـــهر،

4-و المحرمات بالجـــمع،

5-و على المحللات من النساء.

فأما المحرمات في النسبب:-

\*\*\*صحيح البخاري

5105 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَ مِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ» ثُمَّ قَرَأً: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]() صفهن السبع اللاتي ذكرهن الله.

## (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَا ثَكُمْ)

الأم يدخل فيهاكل من لها عليك ولادة، و إن بعدت،

#### (وَبَنَاتُكُمْ)

و يدخل في البنت كل من لك عليها ولادة،

## (وَأَخُواتُكُمْ)

و الأخوات الشقيقات، أو لأب أو لأم.

#### (وَعَمَّنْتُكُمُّ )

و العمة: كل أخت لأبيك أو لجدك و إن علا.

#### (وَخَكُلُتُكُمُ )

و الخالة: كل أخت لأمك، أو جدتك و إن علت وارثة أم لا.

## (وَبِنَاثُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ)

<sup>(</sup>الصهر) من المصاهرة و هم أهل بيت المرأة

أي: و إن نزلت.

فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء

كما هو نص الآية الكريمة و ما عداهن فيدخل في قوله:

﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ النساء: ٢٤

و ذلك كبنت العمة و العم و بنت الخال و الخالة.

# (وَأُمَّهَنتُكُمُ الَّذِيّ آرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَنتُ

نِسَآبِكُمْ)

و أما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم و الأخت.

و في ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن،

دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع

فإذا ثبتت الأبوة و الأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما و أصولهم

و فروعهم .

وقال النبي رياد « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »

فينتشر التحريم من جهة المرضعة و من له اللبن كما ينتشر في الأقارب،

و في الطفل المرتضع إلى ذريته فقط.

☆لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين كما بينت السنة.

و أما المحرمات بالصهر فهن أربع-

1-حــــلائل الآباء و إن علوا،

3-و أمهـــات الزوجة و إن علون،

((( فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. ))))

4- الربيبــــة و هي بنت زوجته و إن نزلت،

فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا

\*\*\*صحيح البخاري

5099 - عِنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا،

وَ أَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ،

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلُّ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُرَاهُ فُلاَنًا»، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ،

\*\*\*صحیح مسلم

(1451) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِّ اللهِّ اللهِّ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أُو الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ» وفي لفظ آخر (لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ)

\*\*\*صحيح مسلم

(1452) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ "( )

\*\*\* ثُمَّ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ فِي سِنِّ الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ.

\*\*\*وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُحَرِّمُ لَبَنُ الفَحْل ()،

كَمَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأَئْمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ؟

وَ إِنَّمَا يَخْتَصُّ الرَّضَاعُ بِالْأُمِّ فَقَطْ،

وَ لَا يَنْتَشِرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْأَبِ كَمَا هُوَ لِبَعْضِ السَّلَفِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ تَحْرِيرُ هَذَا كُلِّهِ فِي كِتَابِ "الْأَحْكَامُ الْكَبِيرُ ".

## (وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ)

\*\*\* أَمَّا أَمُّ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ مِجُرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى ابْنَتِهَا، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

(وهن فيها يقرأ) معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه وي الله الله النسخ لقرب عهده وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى

#### والنسخ ثلاثة أنـــواع:-

أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات

و الثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات و كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما و الثالث ما نسخ حكمه و بقيت تلاوته و هذا هو الأكثر

ومنه قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم )الآية]

قال الشيخ العدوي:وكتصوير للبن الفحل :رجل تزوج بامرأتين أرضعت إحداهما غلاما أجنبيا -ليس بابن الزوج-و أرضعت الاخري جارية أجنبية فهل يحل لهذا الغلان أن يتزوج الجارية و الذي أراه منع الزواج في هذه الحالة

# (وَرَبَهَبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُ مبِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلَتُ مبِهِ فَ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ ٱبْنَآيِكُمُ

ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا الآية.

\*\*\* وَأَمَّا الرَّبِيبَةُ وَهِيَ بِنْتُ الْمَرْأَةِ فَلَا تَحْرُمُ هِجُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى أُمِّهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنْ طَلَّقَ الْأُمَّ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَهَا، وَلِهَذَا قَالَ: {وَرَبَابِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَابِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ

لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}

\*\*\*وجمهور العلماء:على أن الربيبة لا تَحْرُمُ بالعقد على الأم بخلاف الأم فانها تحرم بجرد العقد

\*\*\* وَ أَمَّا قَوْلُهُ: {وَرَبَابِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ}

فَجُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَنَّ الرَّبِيبَةَ حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ أَوْ لَمْ تَكُنْ في حِجْرِهِ،

قَّالُوا: وَهَذَا الْخِطَابُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، فَلَا مَفْهُومَ لَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:

{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النُّورِ: 33]

\*\*\* وَقَدْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَا تَحْرُمُ الرَّبِيبَةُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا تَحْرُمُ. كما فِي \*\*\* مصنف عبد الرزاق الصنعاني

10834 - عَنِ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ قَالَ النَّصْرِيُّ عَلَيْ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ قَالَ عَلَيْ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ قَالَ عَلَيْ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ عَلَيْ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ عَلَيْ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ الْحَدَثَانِ النَّعْرِيْلِ الْحَدَثَانِ النَّعْرِيْلِيْلِيُّ الْحَدَثَانِ النَّوْمِ الْحُدَثُ الْوَسِيْنِ الْحَدَثَانِ النَّصِيْلِ الْحَدَثَانِ النَّعْرِيْلِيِّ الْحَدَثَانِ النَّعْرِيْلُ

قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَٰتْ لِي فَتُوفِّيتْ،

فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا، فَلَقِيتُ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ،

فَقَالَ: «مَا لَكَ؟»، فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتِ اَلْمَرْأَةُ،

فَقَالَ: «أَلَهَا ابْنَةٌ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ

قَالَ: «كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟»، قُلْتُ: لَا، هِيَ فِي الطَّائِفِ

قَالَ: «فَانْكِحْهَا» قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ {وَرَبَابِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23]؟

قَالَ: «إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ، وَإِمَّا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِكَ»

\*\*\* هَذَا إِسْنَادٌ قَوِيُّ ثَابِتٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ جِدًّا، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ وَأَصْحَابُهُ. وَحَكَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعيُّ عَنْ مَالِك، رَحِمَهُ الله، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْم، وَحَكَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعيُّ عَنْ مَالِك، رَحِمَهُ الله، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْم، وَحَكَى لِي شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ الله الذَّهَبِيُّ أَنَّهُ عَرَض هَذَا عَلَى الشَّيْخِ وَحَكَى لِي شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ الله الذَّهَبِيُّ أَنَّهُ عَرَض هَذَا عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَةَ، رَحِمَهُ الله، فَاسْتَشْكَلَهُ، وَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

⊙و قد قال الجمهور: إن قوله: ( اللاتي فِي حُجُورِكُمْ )

قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له،

فإن الربيبة تحرم و لو لم تكن في حجره

و لكن للتقييد بذلك فــــائدتان:

#### إحـــداهما:

فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة

و أنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها.

#### و الشـــانية:

فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة

و أنها بمنزلة من هي في حجره من بناته و نحوهن. و الله أعلم.

## (وَرَبَكِيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُودِكُم)

\*\*\*في بيوتكم

## (مِّن نِسْكَآبِكُمُ ٱلَّنِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ)

\*\*\*نكحتموهن

## (وَحَلَنْهِلُ أَبْنَا يِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ)

\*\*\* أَيْ: و حُرمت عَلَيْكُمْ زَوْجَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ وَلَّدْةُوهُمْ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، يُحْتَرَزُ بِذَلِكَ عَنِ الْأَدْعِيَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَبَنَونهم فِي الْجَاهِلِيَّةِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَابِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} الْآيَةَ

[الْأَحْزَاب: 37].

\*\*\*وَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ هَوُّلَاءِ الْآيَاتِ مُبْهَمَاتٍ: {وَحَلابِلُ أَبْنَابِكُمُ} {أُمَّهَاتُ نِسَابِكُم}

قُلْتُ: مَعْنَى مُبْهَمَاتٍ: أَيْ عَامَّةٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ، فَتَحْرُمُ بِحُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَايِنِ)

#### و أما المحرمات بالجمع:-

فقد ذكر الله الجمع بين الأختين و حرمه

و حرم النبي الله الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها،

فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكرًا و الأخرى أنثى حرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهما،

و ذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام.

\*\*\*و كذا في ملك اليمين

(إِلَّا مَا قَدُ سَكَفٌّ)

\*\*\*الا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه و غفرناه

(إن ٱلله كَانَ عَفُورًا)